مجموعة مؤلفات الشيخ عَبْدالله الدويش

# 

تأليف

لأبي زب حمر بن سبت لالفيري اللبصري سَمِهُ اللهُ

وبيليم

الكلمات المفيدة على أخبار المدينة تأليف العكدمة المحدث

الشيخ/عبدالله بن محمد بن الحمد الدوليش عنفرالله له ولوالديه والمشانخية ١٣٧٣ - ١٤٠٨

بلجكة السادس

البجزءالرابع

أشرف على طبعها وتصحيحها عبد العزيزبن المكد المشيقح

دارالعليان

### سُيْمُ النَّمَ الْحَرْنَ الْحَرْنَ الْحَامِثُ عُ

هذا هو الجزء الرابع \_ والأخير \_ من أخبار المدينة النبوية لاب شبة \_ رحمه الله \_ وبهامشه الكلمات المفيدة على أخبار المدينة تأليف العلامة المحدث الشيخ عبدالله بن محمد بن أحمد الدويش غفر الله له ولوالديه ولمشائخه وجميع المسلمين.

#### (رجوع أهل مصر بعد شخوصهم)

\* حدثنا سليمان بن أيوب قال، حدثنا أبوعوانة، عن المغيرة بن زياد الموصلي، عن أبي الزبير، عن جابر بن عبـدالله رضي الله عنهما قال: إنصرف المصريون فلما أتَوا على ذي المَوْوَةِ إذا هم بمولى لعمر بن الخطاب رضى الله عنه باسط سُفْرَتَه عليها طعام، فدعا القومَ إليها، فَنْزَلُ بَعْضُ وسَارُ بَعْضُ، وكَانَ الْمُولَى مِنْ صُوافِي أَهُـلَ المدينة، فإذا على السفرة شَنَّةُ باليةُ فيها رأْسُ طومار فنظروا إلى الطُّومار فقالوا: ما في هذا الكتاب؟ فحلف بالله ما أدري ما فيه، فنظروا فيه فإذا هم بكتاب من عثمان رضي الله عنه ـ إلى عـامله على مُصَر: إذا أَتَاكُ القومُ فَافْعَل وافعل. فأخذوا الطومار وقالوا: الحمـدلله الذي أَظهر نيته وأَظهر منه ما كان يُخْفِي، ارجعوا أَيهـا القوم، فـرجعوا فأحاطوا بالدار وائتمرُوا بقتلِهِ، وذكروا الكتابُ. فقال شيعة على رضي الله عنه: هُوَ عملُ عثمان، وقال شيعة عثمان رضي الله عنه: هـوعمل عليِّ وأصحابه. قال: فأرسل عليُّ رضى الله عنه إليه: إن معى خمسمائة دارِع فأذن لي فأمنعك من القوم، فإنك لم تُحْدِث شيئاً بعد التُّوبة يُستحلُّ به(١) دَمك. فقال: جُزيت خيراً، ما أُحِبُّ أَن يُهْرَاق دمُّ

<sup>(</sup>١) قال في الأصل يستحل بها

بسببي. قـال: وأرسل إليـه الزّبيـر بن العـوام رضي الله عنـه بمثلهـا. فقال: ما أُحبُّ أَن يُهْراق دمٌ في سببي.

\* حدثنا عثمان بن عبدالوهاب قال، حدثنا معمر بن سليمان، عن أبيه، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد مولى ابن أسيد قال: رجع المصريون راضين، فبينما هم بالطريق إذا هم براكب يتعرَّض لهم ثم يفارقهم ويسبقهم. فقالوا له: مالك إن لك لأمراً، ما شأنك؟ فقال: أنا رسول أمير المؤمنين إلى عامله بمصر. فَفَتَّشُوه فإذا هم بالكتاب على لسان عثمان رضى الله عنه، عليه خاتمه، إلى عامله أَن يُقَتِّلَهُم، أُو يُصَلِّبَهم، أَو يُقَطِّعَ أيديهُم وأرجلهم. فأقبلوا حتى أتوا المدينة، فأتوا عليًّا رضي الله عنه فقالوا له: أَلم تر إلى عَدُوِّ الله !! إنه كتب فينا بَكَذَا وَكَذَا، وَإِنْ الله قَدْ أَحَلَّ دَمَه، قُمْ مَعْنَا إِلَيْهِ. قَال: لا وَالله مَا أَقُومُ معكم. قالوا: فلم كتبتَ إلينا؟ قال: لا والله ما كتبتُ إليكم بكتاب قطّ. قال: فنظر بعضهم إلى بعض. ثم قال بعضهم لبعض: ألهذا تُقاتلون أم لهذا تُغضبون؟ ! قال: فـانطلق فخـرج من المـدينـة إلى قرية، وانطلقوا حتى دخلوا على عثمان رضي الله عنه فقالوا: كتبت فينا بكذا وكذا؟ قال: إنما هما اثنتان، أَن تُقيموا عليَّ رجلين من المسلمين، أو يميني بالله الذي لا إله إلا هو ما كتبتُ ولا أمليتُ ولا عَلِمْتُ، وقال: قد تعلمون أَن الكتابَ يُكتب على لسان الرجل، وقد يُنقش الخاتم على الخاتم. فقالوا: قد والله أُحلِّ الله دَمك، ونقض العهد والميثاق(١).

<sup>(</sup>١) رواه ابن جَـرير وقــال الهيثمي في مجمع الــزوائد ٧ : ٢٢٩ رواه البــزار ورجــالــه رجال الصحيح غير أبي سعيد مولى أبي أسيد وهو ثقة .

حدثنا علي بن محمد، عن أبي مِخْنَف، عن محمد بن يوسف، عن عبدالرحمن بن جندب قال: رجعوا راضين، فلما كانوا بِأَيْلَةَ لَحقهم غلامٌ لعثمان رضى الله عنه يقال له يُحَنَّه، فقالوا: مَن أنت؟ قال: غلامٌ لعثمان. قالوا: أبين تريد؟ قال: مِصْرَ. فاستنزلوه فلم يجدوا معه شيئاً في متاعه، فقال كنا، بن بشر: انظروا في إداوته. فنظروا في الإداوة فإذا فيها قارورة قد شُدُّ رأسها بأدم فيها كتاب عليه خاتم من رَصَاص، فقرأوا فيه الكتاب فإذا هو: من عثمان إلى ابن أبي سرح، إذا قَدِمَ عليك أهل مصر فاقتُل عبدالرحمن بن عُدَيس واصْلُبْه، واقْطَع يَـدَ عُرْوَة بن شُييْم، وأبي عَمْـرو بن بُدَيـل بن وَرْقاء، وكِنانة بن بشر. فأخذوا الكتاب ورجعوا إلى المدينة ومعهم غلام عثمان، فأتوا عليًّا فقالوا: إنك ضَمِنْتَ لنا ضَمَاناً وكتبت بيننا وبين هذا الرجل كتاباً، ثم تعَقّبنا بما ترى !! وانطلق عليُّ رضى الله عنه بِالكتابِ إلى عثمان، فقال عثمان: والله ما كتبته، ولا أُمرت بـه، ولإ علِمته، ولا سَرَّحْتُ رسولي. قال: فمن تُتَّهِم؟ قال: ما أَبـرى أَحداً، وإن للنـاس تَحَيُّـلًا. فقـالت بنـو أُميـة لعليّ رضي الله عنـه: أنت قـد صنعتَ هذا بنا، وأَلَّبتَ الناس علينا. قال: والله ما فعلتُ، وقــد تَرَوْنَ مَن يصنعُه<sup>(١)</sup>.

\* حدثنا إسحاق بن إدريس قال، حدثنا حماد بن زيد، عن سعيد بن يزيد، عن أبي نضرة، عن سعيد مولى ابن أسِيد قال: رجع

<sup>(</sup>١) في إسناده أبومخنف لوط بن يحيى

القومُ راضين حتى إذا كُنّا بـذي الحُلَيْفَة إذا رجل على راحلة لعثمان رضي الله عنه، فقالـوا: ما جاء بهذا إلا أمرٌ، ففتشُوه فإذا كتابٌ إلى عامله أن يضرب أعناقهم. فرجعوا فشتموُه وأخرجوا الكتـاب، وقالـوا هذا كتاب كاتبك. فقال: كاتبي يكتب ما شاء. قالوا: فهذا خاتمك. قال: خاتمي في يَدِ كاتبي. قالوا: هذه راحلتك. قال راحلتي يركبها من شاء. قالوا: فهذا غُـلامُك. قال: غلامي يـذهب حيث شاء. ثم قال: أيْ قوم، ارجعوا فوالله ما كتبتها ولا أمليتها. فقال الأشتر: أي قوم، والله إني لأسمع حَلِفَ رَجُل قد مُكِرَ به فيكم، فقـال له رجل: قوم، والله إني لأسمع حَلِفَ رَجُل قد مُكِرَ به فيكم، فقـال له رجل: انتفخ سِحْرك (يا أشتر ـ أو يا مالك (١)) قال: فأقاموا حتى قتلوه (٢).

\* حدثنا على بن محمد، عن بشير بن عاصم، عن ابن أبي ليلى قال: قدم أهل مصر على عثمان رضي الله عنه وقد نَقَمُوا عليه أشياء فأعتبهم، فرجعوا راضين، فلحقهم غلام لعثمان في البطريق معه كتاب إلى ابن أبي سرح يأمره فيه بقتلهم، فأخذوه ثم رجعوا إلى المدينة، وبلغ أهل مصر فأخرجوا ابن أبي سرح من مِصْر فألحقوه بفلسطين، وبلغ أهل الكوفة رجوع أهل مصر الثانية، فخرج الأشتر في مائتين من أهل الكوفة، وبلغ أهل البصرة فخرج حكيم بن جَبلة في مائة، فتوافوا بالمدينة فحصروا عثمان رضى الله عنه.

 <sup>(</sup>١) قال بياض في الأصل بمقدار ثلاث كلمات والمثبت عن أنساب الاشراف ٥ : ٩٦.
 (٢) قال المرجع السابق والعواصم من القواصم ص ١٣٩ وقد تقدم إسناده.

حدثنا على بن محمد، عن أبي أيوب، عن عبدالرحمن بن يزيد بن جابر، عن مكحول قال: أصاب المصريّون غلاماً لعثمان رضي الله عنه يقال له وريس على جَمَل لعثمان، فأخذوه ومعه كتاب إلى ابن أبي سرح، فاحتبسوا الغلام وكتبوا إلى أهل مصر يخبرونهم أنهم يريدون الرَّجعة إلى المدينة، ويأمر نهم بإخراج ابن أبي سرح، فأخرجوه إلى فلسطين. وسار الآخرون إلى المدينة فأتوا عثمان رضي الله عنه بالكتاب، فحلف بالله ما كتبه ولا أمر به، فلم يصدِّقوه، وحصروه أربعين يوماً.

\* حدثنا إبراهيم بن المنذر قال، أنبأنا عبدالله بن وهب قال، أخبرني ابن لهيعة، عن يزيد بن أبي حبيب قال: كان عبدالله بن سعد القرشي أمَّره عثمان رضي الله عنه على مصر، فخرج إلى عثمان رضي الله عنه وافداً حين تكلّم الناس في عثمان رضي الله عنه، فقام الخارِجة الذين خرجوا على عثمان رضي الله عنه من أهل مصر وابن سعد عنده - فكان ابن أبي حُذيفة قد انتزى بمصر بعد ابن سعد فخلع حليفه ابن سعد (۱)، واستولى على مصر، فبعث عثمان رضي الله عنه عبدالله بن سعد إلى مصر وقال: أرْضِهِم فإنهم جُندُك. فلما بلغ جِسْرَ القُلْزُم وجد بها خَيلًا ابن أبي حُذيفة فمنعوه أن يدخل، فقال: ويحكم، دعوني أدخل على جُندي فأعلمهم ما جئتهم به، فإنى قد جئتهم بخيْر، فأبوا أن يدَعوه، فقال: والله لَودِدت أني دخلتُ فإنى قد جئتهم بخيْر، فأبوا أن يدَعوه، فقال: والله لَودِدت أني دخلتُ

<sup>(</sup>١) هكذا هو ولعله خليفة ابن سعد يعنى الذي خلفه مقامه.

عليهم فأعلمتهم ما جئتُ به ثم متَّ، فانصرف إلى عسقلان، وكره أن يـرجعَ إلى عثمـان رضى الله عنـه، وقُتـل عثمـان رضي الله عنـه وهـو بعسْقلان. ونَزَا معاوية رضي الله عنه لأهل الشام، فكرِه ابن سعد أن يُبايع معاوية وقال: ما كنتُ لأبايع رجلًا أُعرفُ أنه يَهْوَى قَتلَ عثمان رضي الله عنه. قال: فمرض ابن سعد عند ذلك، فلما كانت الليلة التي تُوفي فيها جعل يقول لابن عمِّه عند الصبح: يا هشام بن كنانة، قُم فانظر هل أصبحنا بعد؟ فخرج هشام فنظر ثم رجع إليه فقال: لم نُصبحْ. فجعل ابن سعد يقول: اللهم اجعل خاتمة عملي صلاة الصَّبح. يا هشام قُم فانظر هل أُصبحتُ. فخرِج فنظر فقال له: كأني أرى الصبح. فصلى الصبح ثم مال فمات. قال يزيد: كان ابنُ أبى حُذيفة ربما كتبَ الكتاب على لسان أمهات المؤمنين من التُحريض على عثمان، ويبعث به مع الرجل، فيأتي ذلك الرجل بعـ د مُ أيام وعليه هيئة السفر، فيأخذ ابن أبي حذيفة منه الكتاب فيقرأه على النَّاس، فكان يحرِّض بذلك على عثمان رضي الله عنه.

\* حدثنا عفان بن مسلم قال، حدثنا حصين بن نمير أبو محصن قال، حدثنا حصين بن عبدالرحمن قال، حدثني جُهَيْم قال: بَيْنَا هُم في بعض الطريق إذ مرّ بهم راكب فاتّهموه ففتشوه فوجدوا معه كتاباً في إداوة إلى عامله: أن خُذْ فلاناً وفلاناً فاضْرِب أعناقهم. فرجعوا في إداوة إلى عامله: أن خُذْ فلاناً وفلاناً فاضْرِب أعناقهم فرجعوا في إداوة إلى عامله أن خُذْ فلاناً وفلاناً فاضرب أعناقهم ورضي الله في أبدأوا بِعَلِيِّ رضي الله عنه فسألوه، فجاء معهم إلى عثمان رضي الله عنه، فقالوا: هذا كتابك، هذا خاتمك؟ قال: والله ما كتبت، ولا عنه، فلا علمت، قالوا: فمن يكُن؟ - قال أبو محصن: تتهم - قال:

أَظنّ كاتبي غَدَر، أَو أَظُنّك به يا عليّ. قال عليّ : فلم تظنّني؟ قال : لأنّك مُطاعٌ في القوم فلمْ تردّهم عني . قال : فأتى القوم وأَلحُوا عليه حتى حَصَروه (١).

\* حدثنا عمرو بن الحباب قال، حدثنا عبدالملك بن هارون بن عنرة، عن أبيه، عن جدّه قال: لما كان من أمر عثمان رضي الله عنه ما كان، قدم قومٌ من مصر معهم صحيفة صغيرة الطّيّ، فأتوا عليّا رضي الله عنه فقالوا: إن هذا الرجل قد غيّر وبدّل، ولم يَسِرْ مَسيرة صاحبيّه، وكتب هذا الكتاب إلى عامله بمصر: أن خُدْ مال فلان، واقْتُل فلاناً، وسيّر فلاناً، فأخذ عليّ الصحيفة فأدخلها على عثمان فقال: أتعرفُ هذا الكتاب؟ فقال: إني لأعرف الخاتم، فقال: اكْسِرْها فَكَسرها. فلما قرأها قال: لَعن الله مَن كَتبه ومَن أملاه. فقال له عليّ رضي الله عنه: أتبّهم أحداً من أهل بيتِك؟ قال: نعم. قال: مَن تتّهم؟ قال: أنت أولُ من أتّهم، قال: فغضب عليّ رضي الله عنه فقام وقال: والله لا أعينك ولا أعين عليك حتى ألتقي أنا وأنت عند ربّ العالمين(٢).

\* حدثنا علي بن محمد، عن الوقاص، عن إبراهيم بن محمد بن سعد، عن أبيه قال: رجع أهل مصر إلى المدينة قبل أن يصلوا إلى

 <sup>(</sup>١) في إسناده حصين بن نمير رمي بالنصب قاله الحافظ في التقريب
 (٢) في إسناده عبدالملك بن هارون بن عنترة قال الذهبي في المغني متروك.

بلادهم، فنزلوا ذا المرْوةِ في آخر شوّال، وبعشوا إلى علي رضي الله عنه: إن عثمان رضي الله عنه كان أَعْتَبَنَا، ثم كتبَ يأمر بقتلنا، وبعشوا إلى علّي رضي الله عنه، فدخل علي رضي الله عنه على عثمان رضي الله عنه بالكتاب فقال: ما هذا يا عثمان؟ فقال: الخطّ خطّ كاتبي، والخاتم خاتمي، ولا والله ما أمرت ولا علمت. قال: فمن تتهمّ قال: أتَّهِمك وكاتبي. فغضب عليَّ رضي الله عنه وقال: والله لاأردُّ عنك أحداً أبداً (۱).

\* حدثنا هارون بن عمر قال، حدثنا أسد بن موسى، عن أبي لهيعة (٢) قال، حدثنا يزيد بن أبي حبيب قال: كان الركب الذين ساروا إلى عثمان رضي الله عنه فقتلوه من أهل مصر ستمائة رجُل، وكان عليهم عبدالرحمن بن عُديس البَلَويّ، وكان ممّن بايع رسول الله عليه تحت الشجرة.

\* حدثنا إبراهيم بن (المنذر (٣)) قال حدثنا. . . . (٤) عبدالله بن وهب قال، حدثني ابن لهيعة ، عن يزيد بن عمرو المُعافِرِيّ ، أنه سمع أباثور التميمي قال: قدمت على عثمان بن عفان رضي الله عنه فبننما أنا عنده خرجتُ فإذا أنا بوفيد أهل مصر، فرجعتُ إلى عثمان بن عفان رضي الله عنه فقلتُ: أرى وفد أهل مصر قد رَجَعوا،

<sup>(</sup>١) في إسناده الوقاصي وهو متروك كما تقدم

<sup>(</sup>٢) هكذا عن أبي لهيعة وإنما هو ابن لهيعة

<sup>(</sup>٣) قال بياض في الأصل بمقدار كلمة والمثبت عن سند مماثل مر.

<sup>(</sup>٤) قال بياض في الأصل بمقدار كلمتين ولكن السند متصل

خمسين عليهم ابنُ عُـدَيس، قال: وكيف رأيتهم؟ قلتُ: رأيتُ قـومـاً في وجوههم الشر. قال: فطلع ابن عُدّيس منبر رسول الله ﷺ فخطب الناسَ وصلَّى لأهل المدينة الجمعة، وقال في خطبته: ألا إن ابنَ مسعود جدَّثني أنه سمع رسول الله ﷺ يقول: إن عثمان بن عفان كذا وكذا، وتكلُّم بكلمة أَكْرَهُ ذِكْرَها، فدخلت على عثمان رضي الله عنه وهو محصورٌ فحدثته أن ابن عُديس صلَّى بهم، فسألني ماذا قال لهم (١)؟ فأخبرته، فقال: كَذَبَ والله ابنُ عُديس ما سمِعها من ابن مسعود، ولا سمعها ابن مسعود من رسول الله على قط، ولقد اختبأت عند ربي عَشْراً، فلولا ما ذَكَرَ ما ذَكَرْتُ، إني لرابعُ أَربعةٍ في الإسلام، (وجهزّت جيش العُسرة (٢))، ولقد ائتمني رسول الله ﷺ على ابنته، ثم تُوُفِّيَت فأنكحني الأخرى، والله ما زنيت، ولا سرقت في جاهلية ولا إسلام، ولا تعنّيت (٢)، ولا تمنّيت، ولا مُسَسَّتُ بيميني فَرْجِي مُذ بايعتُ بها رسول الله على عهد رسول الله ﷺ، ولا مَرَّتْ بي جمعةُ إلَّا وأَنا أَعْتِقُ رقبةً مُذْ أَسلمتُ، إلا أن لا أجِد في تلك الجمعة، ثم أعْتِق لتلك الجمعة بعد.

\* حدثنا محمد بن سليمان وأحمد بن منصور الرمادي قالا، حدثنا محمد بن عيسى بن سميع القرشي، عن محمد بن عبدالرحمن بن أبي ذئب، عن الزهري قال: قلت لسعيد بن

<sup>(</sup>١) قال في الأصل ماذا قام لهم ولعل الصواب ما أثبته

<sup>(</sup>٢) قال سقط في الأصل والإضافة عن الرياض النضرة ٣ : ١٠٣ وبها تكمل العشر

<sup>(</sup>٣) هكذا بالعين وإنما هو بالغين.

المسيِّب: هل أنت مُخْبري كيف كان قتْل عثمان رضي الله عنه؟ وما كان شأن الناس، وشأنه؟ ولِمَ خَذَلَهُ أصحابُ محمد عَلِي (١)؟ قال: قُتِل عثمان رضي الله عنه مَظْلُوماً، ومن قَتَلَه كان ظالماً، ومن خَـلْلهُ كان مَعْذُوراً. قالت قلت: وكيف كان ذلك؟ قال: إنَّ عثمان رضي الله عنه لما ولي كَرِهَ ولايتُهُ نفرٌ من أصحاب رسول الله ﷺ؛ لأن عثمان رضي الله عنه كان يُحِبُّ قومه، فَــوَلِيَ اثنتي عشرة حجــة، وكان كثيــرأ مما يولي بني أمية مِمّن لم يكن له مع رسول الله على صحبة، فكان يَجِيءُ مِن أَمَرَائِه مَا يَكْرَهُ أَصِحَابُ رَسُولَ اللهِ ﷺ، فكان يُسْتَعْتَبُ منهم فلا يَعْزِلُهُم؛ فلما كان في السِّتّ حِجَج الْأُواخِر استأثر بني عَمَّه فُوَلًاهُم، وأَشْرَك معهم، وأمرهم بتقوى الله؛ وَلَى عبدالله بن أبي سرح مصر، فمكث عليها سنين، فجاءَ أهلُ مِصْرَ يَشْكُونَـه ويتظلُّمُـون منه. وقد كان قبل ذلك من عثمان رضي الله عنه هناتٌ إلى عبدالله بن مُسْعُود، وأبي ذرًّ، وعَمَّار بن يـاسر؛ فكـانت(٢) هُذيـل وبنو زهْـرَة في قلوبهم ما فيها لمكان عبدالله بن مسعود، وكانت (بَنُو غِفار)(٣)! وأحلافُها ومَن غَضِبَ لأبي ذَرٌّ في قلوبهم ما فيها، وكانت بنو مخـزوم وجاء أهل عثمان رضي الله عنه لمكانِ عَمّار بن ياسر. وجاء أهلُ مصر يشكون ابن أبي سـرح، فكتب إليه عثمـان رضي الله عنه كتـاباً يتهدُّدُهُ فيه، فأبى أن يَقْبَل ما نَهَاه عنه عثمان رضي الله عنه وضَرَبَ

<sup>(</sup>١) قال إضافة على الأصل.

<sup>(</sup>٢) قال في الأصل فقالت والمثبت عن الرياض النضرة ٢/١٢٤.

<sup>(</sup>٣) قال إضافة عن المرجع السابق.

بعضَ مَنْ أَتاه من قبل عثمان من أهل مصر يتظلم منه فقَتَلَهُ، فخرج من أهل مصر سبعمائة إلى المدينة فنزلوا المسجد، وَشَكُوا إلى أصحاب النبي ﷺ في مواقيت الصلاة ما صنع ابن سرح بهم، فقــام طلحة بن عبيدالله فكلّم عثمان رضي الله عنه بكلام شديد، وأرْسَلَت إِليه عائشةُ فقالت: قد تقدَّمَ إليك أصحابُ محمد وسألوك عَزْلَ هذا الرجل، فأبيت إلا واحدة، فهذا قد قَتَلَ منهم رجلًا فاقْضِهم من عَامِلِكَ. ودخل عليه عليُّ بن أبي طالب رضي الله عنه ـ وكان مُتَكَلَّمَ القوم \_ فقال: إِنما سألوك رجلًا مكان رَجُلٍ ، وقد ادَّعَوا قِبَلَهُ دَماً ، فاعزله عنهم واقض بينهم، وإن وَجَبَ عليه حقُّ فأنصفهم منه. فقال لهم: اختاروا رجلًا أُولِّيه عليكم مكانه. فأشار الناسُ عليهم بمحمد بن أبي بكر؛ فقالوا: استعمل علينا محمد بن أبي بكر، فكتب عَهْدَه وولاَّه، وخرج معه عِدَّةُ من المهاجرين والأنصار ينظرون فيما بين أهل مصر وبين ابن أبي سرح، فخرج محمد ومَن كــان معه، فلما كانوا على مسيرة ثلاث ليال من المدينة إذا هُم بغُلام أسودَ على بعير يخبط خبطاً كأنه رجل يُطْلَب، فقال له أصحاب محمد: ما قِصَّتُك وما شأنُك؛ كأنك هاربُ أو طالب؟ فقال: أنا غلامُ أمير المؤمنين، وَجِّهَنِي إلى عامل مصر. قال له رجل: هذا عامل مصر معنا. قال: ليس هذا أريد وأخْبَـرُوا بأمـره محمد بن أبي بكـر، فبعث في طلبه رِجالًا، فأخذوه فجاءُوا به إليه، فقال له: ياغلام من أنت؟ فأُقبل مَرَّة يقول غلامُ أُميرِ المؤمنين. ومرَّة يقول غلام مَرْوَانٍ، حتى عَرِفَهُ رجلٌ أَنَّه لعثمان، فقال له محمد: إلى مَن أَرْسِلت؟ قال: إلى

عامل مصر قال: بماذا؟ قال: برسالة . قال: أمعك كتات؟ قال: لا، ففتُّشُوه فَلَمْ يجدوا معه كتاباً، وكانت معه إداوةٌ قد يبسَتْ، فيها شيءٌ يتقَلْقَل، فحرَّكُوه لِيُخُرِج فَلَمْ يَخْرُج، فشقوا الإِداوة فإِذا فيها كتــاب من عثمان إلى ابن أبي سرح؛ فجمع محمدٌ مَنْ كان معه من المهاجرين والأنصار وغيرهم، ثم فَكُّ الكتاب بمحضر منهم فإذا فيه ﴿ إِذَا أَتَاكَ محمـدُ بن أبي بكر وفــلانُ وفلانٌ فَــاحْتَل لِقَتْلِهم، وأَبْـطِل كِتَابَــه، وقرُّ على عملك حتى يأتيك رأيٌ في ذلك، واحبس من يجيءُ إِليّ يتظلّم منك، ليأتيك رأي في ذلك إن شاء الله تعالى. قال: فلما قرأوا الْكتابَ فَزِعُوا ورَجَعُوا إِلَى المدينة، وختم محمدُ الكتاب بخواتيم نفر كانوا معه، ودفع الكتاب إلى رجل منهم، فقدم المدينة، فجمعوا طلحة والزبير وعلياً وسعداً ومن كان من أصحاب رسول الله عليه، ثم فَكُـوا الكتاب بمحضـر منهم، وأخبـروهم بقصـة الغـلام، وأقـرأوهم الكتـاب، فلم يَبْقَ أحدُ من أهـل المدينـة إلا حنق على عثمـان؛ وزاد ذِلك من كان غَضِبَ لابن مسعود وأبي ذَرٍّ وعمارٍ حنقاً وغيظاً، وقام أصحاب محمد فلحقوا بمنازلهم، وحاصر الناس عثمان، وأجلب عليه محمد بن أبي بكر ببني تميم وغيرهم، وأعانه على ذلك طلحة بن عبيدالله، وكانت عائشة رضي الله عنها تُقَبِّحُـهُ كثيراً. فلما رَأَى ذلك عليُّ بعث إلى طلحة والزبير وسعد وعمار ونفر من أصحاب النبي ﷺ كُلُّهم بَـدْرِيُّ، ثم دخـل على عثمـان رضي الله عنـه ومعــه الكتاب والبعير والغلام، فقال له علي : هذا الغلام غلامك؟ قال : نعم. قال: فالبعيسر بعيرك؟ قال: نعم. قال: وأنت كتبت هذا الكتاب؟ قال: لا، وحَلَفَ بالله ما كَتُبْتَ هذا الكتاب ولا أُمَرْت به. قال له عليَّ رضي الله عنه: فالخاتمُ خاتَمُك؟! قال: نعم. فقال له عليَّ رضي الله عنه: كيفَ يَخْرُج غلامُكَ على بعيركُ بكتاب عليه خاتَمُك لا تعْلَمهُ؟! فحلف بالله ما كتبت هذا الكتاب، ولا أمرْتُ به، ولا وجَّهْتُ هذا الغلام إلى مصر.

فأما الخط فعرفوا أنه خطّ مَرْوَان، وشكّوا في أمر عثمان رضي الله عنه، وسألوه أن يَدْفع إليهم مَرْوَان فأبى ـ وكان مَرْوَان عنده في الدار ـ فخرج أصحاب محمد على من عنده غضاباً، وشكّوا في أمره الدار وغرج أصحاب محمد الله من عنده غضاباً، وشكّوا في أمره وعملوا أنه لا يحلف بباطل إلا أن قوماً قالوا: لا يبرأ عثمان من قلوبنا إلا أن يدفع إلينا مروان حتى نشخنه، ونعرف حال الكتاب، فكيف يؤمَرُ رَجُل من أصحاب محمد الله بغير حقي الفيان عثمان كتبه على أمر مَرْوَان ، وإن يكن مَرْوَان كتبه على لسان عثمان نظرنا ما يكون مِنّا في أمر مَرْوَان، ولنرموا بيوتهم، وأبى عثمان أن يُخرِجَ إليهم مَرْوَان، وخَشِيَ عليه القتل، وحاصر الناسُ عثمان ومَنعُوه الماء(١).

\* حدثنا حيان بن بشر قال، حدثنا يحيى بن آدم، عن أبي بكر بن عياش، عن المغيرة قال: لما رجع أهلُ مصر عن عثمان رضي الله عنه رأوا راكباً يُعارِضُ الطريقَ فارتابوا، فأخذوه ففتشوه فلم يجدوا شيئاً، فقال رجلٌ منهم: لعل حاجتكم في الشّنة، فنظروا فإذا كتابُ إلى ابن أبي سرح فيه: إذا قَدِمَ عليكَ فلانٌ فاضرب أعناقهم. فرجعوا فقالوا:

<sup>(</sup>١) في إسناده محمد بن عيسى بن سميع قال أبو حاتم لا يحتج به.

هذا خاتمُكَ على هذا الكتاب، أفهذا مِنَ التوبة؟! قال: ما كتَبْتُه ولا أَمَرْتُ به، وحَلف. قالوا: خاتمك عليه!! قال: خاتمي مع فلان مرْوَان أو حمران - قالوا: فإنا نَتَّهِمُك فأخْرُج عن الولاية حتى نُولِّي غيرك. قال: أما المال فولُوه مَن شئتم، وأما الصلاة فما كنتُ لأَخْلَعَ سِرْبَالاً أَلبَسَنيهُ الله. قالوا: لا يستقيم أن يكون رجل على الصلاة وآخرُ على المال، فحصروه حتى قتلوه.

\* حدثنا معاذ بن شيبة بن عبيدة قال: حدثني أبي، عن أبيه، عن جده، قال: كتب عثمان رضي الله عنه في الأمصار حين أرادوا قتله يُذَكِّرُهم الله ويخبرهم أنه عَرض عليهم كتاب الله؛ وسنّة نبيّه وأنهم ردّوا عليه، فقال: طال عليهم أجلي فاستعجلوا القَدَر.

\* حدثنا هارون بن عمر قال، حدثنا أسدُ بن موسى قال، أنبأنا جامع بن صُبَيْح أبو سلمة، عن محمد بن إسحاق، عن علي بن حسين قال: لما حُصِرَ عثمان رضي الله عنه في داره، وتحوَّفُوا عليه كتب إلى الناس بكتاب يعتذر فيه بعذره:

بسم الله الرحمن الرحيم. من عبدالله عثمان أمير المؤمنين والمسلمين سلام عليكم فإني أحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هو. أما (بعد فإني أذكركم)(١) الله الذي أنعم عليكم، وعَلَّمَكُم الإسلام، وهَـدَاكُم من الضلالة وأنقذكم من الكُفْر، وأراكُم البَيِّنات، ووسَّع

<sup>(</sup>١) قال سقط في الأصل والمثبت عن التمهيد والبيان لوحة ٩٦.

عليكم من الرزق، ونصرَكُم على العدوِّ، وأسبغ عليكم نِعمه فإن الله يقول، وقوله الحق: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا الله حَقَّ تُقَاتِهِ وَلاَ تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ﴾ (٢) إلى قوله: ﴿وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظيم﴾ وَقَـالَ: ﴿ يَاأَيُهَـا الَّذِينَ آمَنُـوا اذْكُرُوا نِعْمَـةَ الله عَلَيْكُم وَمِيثَـاقَـهُ الَّـذِي وَاثْقَكُمْ بِهِ قُلْتُمْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا﴾ وقال: ﴿ يَا أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بنَبَإِ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةِ ﴾ إلى قوله ﴿فَضْلًا مِنَ الله وَنِعْمَـةً وَالله عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾ وقال: ﴿إِنَّ الَّـذِينَ يَشْتَـرُونَ بِعَهْـدِ الله وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَئِكَ لا خَلاقَ لَهُمْ في الآخِرَةِ وَلا يُكَلِّمُهُم الله وَلاَ يَنْظُرُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلاَ يُزِكِّيهِمْ وَلهُمْ عَذَابٌ ألِيمٌ ﴾ وقال: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُو الله يَدُ الله فَوْقَ أَيْدِيهِمْ فَمَنْ نَكَثَ فَإِنَّمَا يَنْكُثُ عَلَى نَفْسِهِ وَمَنْ أَوْفِي بِمَا عَاهَدَ عليه الله فَسَيُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا ﴾ أما بعد، فإنّ الله رضي لكم السمع والطاعة، وجنبكم الفُرقة والمعصية والاختلاف، ونَبَّأُكم أَنْ قَدْ فَعَلَهُ مِنْ قَبْلِكُم، وتقدّم إِليكم فيه ليكون له الحجمة عليكم إِنْ عَصَيْتُمُوه، فَاقْبَلُوا نصيحة الله، واحْـذَروا عَذَابَـه، فإنكم لن تجِدُوا أُمَّةً هلكت إلَّا من بعد أن تَخْتَلِف، لا يكون لها رَأسٌ يَجْمَعُها، وَمَتَى تَفْعَلُوا ذلك لا تَقُم الصلة جميعاً، ويُسلط عليكم عـدوكم، ويستحلُّ بعضكُم خُـرَمَ بعض، ومَن يفعل ذلك لا يقم دينَه وتكونوا شيعاً، وقد قال الله لرسوله، وقوله ا لحق: ﴿إِنَّ الَّـذِينَ فَرَّقُــوا دينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا لَسْتَ مِنْهُم في شَيْءٍ إِنَّمَا أَمْرُهُمْ إِلَى الله ثُمَّ يُنبِّئُهُم بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ﴾ إني أوصيكم بما أوصاكم الله، وأحذركم عـذابه؛ فإِن شُعَيْبًا قال لقومه ﴿ يَا قَوْمُ لَا يَجْرِمَنَّكُم شِقَاقِي أَنْ يُصيبَكُم مِثْلُ مَا أَصَابَ قَوْمَ نُوحٍ أَوْ قَوْمَ هُودٍ أَو قَوْمَ صَالِح ۚ وَمَا قَوْمَ لُـوطٍ مِنْكُمْ بِبَعيد. وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي رَحيمٌ وَدُودٌ﴾.

(وكتب كتاباً آخر: بسم الله الرحمن الرحيم(١))

أما بعد: فإن أقواماً ممن كان يَقُولُ في هذا الحديث: أَظْهِرُوا لِلنَّاسِ إِنَّمَا تَـدْعُونَ إِلَى كتـاب الله والحقِّ، ولا تـريـدون الـدنيـا ولا مُنَازَعة فيها، فلما عرض عليهم الحق إذا الناس في ذلك شَتّى، منهم آخذٌ للحق ونازِعٌ عنه حين يُعْطَاه، ومنهم تاركٌ للحق رغبة في الأمر يريد أن يَنْتَزُوه بغير حَقّ، وطال عليهم عُمُري، وراثَ عليهم أَمَلهم فيَّ، فاستعجلوا القَدَر(٢)، وقد كانوا كتبوا إليكم أنهم قد رضوا بالذي أعطيتهم، ولا أعلم أنى تركتُ مِنَ الذي عاهَدْتُ لهم عليه شيئاً، وكانوا زعموا يَطْلُبُونَ الحُدُودَ، فقلتُ: أقيموا عليَّ من عَلِمْتم من قُريب أو بعيد. وقالوا: كتاب الله يُتْلَى، فقلت: ليَتْلُهُ مَنْ تَـلاّهُ غيـر غَـالٍ فيه. وقـالـوا: المحـرومُ يُـرْزَق، والمـال يُـوَفِّر، وتُسْنَنَ السُّنَّـةُ الحسنة، ولا تتَعَدّ إلى الخُمُس والصدقة، وَيُؤَمّر ذَوُو القُوَّةِ والْأمانة، وتُرَدّ مظالمُ الناس إلى أهلها، فَرَضِيتُ بذلك، فقلت: فما تَـأُمُرون؟ قالوا: تَؤمِّر عمرو بن العاص، وعبدالله بن قيس ويَقَرُّ جنْدُه الراضون، وَامُرْهُ فَلْيُصْلِحْ أَرْضَه فكلَّ ذلك فَعَلْتُ، وإنَّهُ لم يُرْضِهم ذلك (٣)

<sup>(</sup>١) قال ما بين الحاصرتين عن التمهيد والبيان لوحة ٩٨.

<sup>(</sup>٢) قال من أول الخبر إلى هنا في التمهيد والبيان لوحة ٩٦، ٩٧، ٩٨.

<sup>(</sup>٣) قال بياض في الأصل بمقدار كلمتين والمثبت يقتضيه السياق.

فمنعوني الصلاة، وحالوا بيني وبين المسجد، وانتزوا ما قدروا عليــه بالمدينة، وهم يخيِّرونني بين إحدى ثلاث: إما أن يُقِيدُوني بكل رجل أُصِيبَ خطأً أَو عمداً؛ أُخذت به غير مَتْرُوكٍ لي منهُ شيء، وإما أن اقتدى بالأمر فأعتزل ويؤمروا آخـر وإما أن يُـرْسلُوا إلى مَنْ أطاعهم من أُهل الجنود وأهل المدينة فَيَتَبَرَّأُونَ من الذي جَعَلَ الله عليهم من السمْعِ والطاعةِ. فقلتُ لهم: أما إقادة نفسي فقد كان قَبْلي خُلَفَاء، ومَن يتـولّ السلطان يخطىء ويُصِيب فلم يُسْتَقَـد من أحد منهم، وقـد علمت أنهم يريدون بذلك نفسي، وأما أن أتبرأ من الأمر فإنْ يَصْلِبُوني أحبُّ إِليَّ من أن أتبرأ من جُنْدِ الله وخلافته. وأما قولهم: أن يُـرْسِلُوا إلى أُمَرَاء الأجناد وأهل المدينة فيتَبرأون من طاعتي فلست عليهم بوكيل، ولم أكن اسْتَكْرَهْتُهم مِنْ قَبْل على السمع والطاعة، ولكن أَتُوْهَا طَائِعِينَ يَبْتَغُونَ مَـرضاة الله وصلاحَ الأمة، ومَنْ يكن منهم يبتـغ الدنيا فليسَ يَنَـالُ منها إِلَّا مَا كَتَبَ الله، ومَن يكن إِنما يـريدُ وَجْـهَ الله والبدارَ الأخرة وصلاحَ الأمة وابتغاء السنة الحسنة التي اسْتَنَّ رسول الله ﷺ والخليفتان من بعده فإنما يَجْزي بذلك الله، فاتقوا الله فمن يرضي بالنكث منكم فإني لا أرضى لكم أن تنْكُثوا عهداً، وأما الذي تُخَيِّرُونِي فَإِنَّمَا هُو النَّزْعِ والتأمير فمَلَكْتُ نفسي ومن معي فنظرتُ حُكْمَ الله وتَغْيير النُّعْمَة مِنَ الله، وكَرهْتُ أَلْسِنَةَ السُّوءِ، وشِقَاقَ الْأمـة وسَفْكَ الدِّمَاء، وإني أنشدُكم الله والإسلام ألَّا تأخذوا إلَّا الحق وتَعاطَوْه مِنِّي، ويُرَدُّ الفَيْءُ على أهله، فخذوا ما بَيْنَنا بالعدل كما أَمَرَكُم الله ، فإني أنشدكم بالله الذي عقد عليكم من العهد والمؤازرة في أمر الله؛ فإن الله يقول وقوله الحق: ﴿ وَأُوفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْتُولاً ﴾ وإن هذه معذرة إلى الله وإليكم لعلكم تتفكرون، أما بعد: فإني لا أُبرَّيُ نفسي إِن النَّفْسَ لأَمَّارَةٌ بالسوء إلا مَا رَحِمَ رَبِّي إِنَّ رَبِّي غفور رحيم؛ فإن عاقبتُ أقواماً وما أَبْتَغِي بذلك إلاّ الخير فإني عفور الذنوب إلا أتوب إلى الله من كلّ عمل عملته، وأستغفره إنه لا يغفر الذنوب إلا ألله، وإن رحمة ربِّي وَسِعَتْ كلَّ شيء، إنَّه لا يَقْنَطُ من رحمة الله إلا القومُ الكافرون، وإنه يقبل التوبة من عباده ويعْفُوا عن السيئات، ويعْلَم ما تفعلون، وإني أسألُ الله أن يغفر لي ولكم، وأن يُؤلف هذه الأمّة على الخير، ويكره إليها الشّر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها المؤمنون والمسلمون(١).

\* حدثنا على بن محمد، عن عيسى بن يزيد، عن صالح بن كيسان قال: كتب عثمان مع نافع بن ظُرَيْب إلى أهل مَكَّة، فلما كان يومُ عَرَفَةَ \_ وابن عباس واقف \_ قام نافع فقرأ الكتاب: أما بعد فإني كتبت إليكم كتابي هذا وأنا مَحْصُورٌ لا آكل من الطعام إلا ما يقيمني مخافة أن تَفْتَنىٰ ذخيرتي، لا أَدْعَى إلى توبة ولا تُسْمَع مني حُجّة، فأنشد الله رجلاً سمع كتابي إلا قَدِمَ عَلَي فأخذني بالحق ومنعني من الباطل، ثم جلس، فما عرض ابن (عباس)(٢) بشيء من أمْرِهِ.

<sup>(</sup>١) إسناده منقطع لأن علي بن الحسين لم يدرك عثمان.

<sup>(</sup>٢) قال بياض في الأصل بمقدار كلمة والمثبت عن الغدير ٩ : ١٩٣/١٩٢.

## ما روي من الاختلاف فيمن أعان عثمان رضي الله عنه أو أعان عليه من أصحاب النبي على وأزواجه رضي الله عنهم وغيرهم

\* حدثنا محمد بن حميد قال، حدثنا عبدالله بن المبارك قال، حدثنا معمر، عن علي بن زيد، عن الحسن، عن قيس بن عُباد قال: كنا مع علي رضي الله عنه فكان إذا شَهِدَ مَشْهَدًا، أو أَشرَف على أَكَمَةٍ، أو هَبَطَ وَادِياً قال: صدق الله ورسوله. فقلت لرجل من بني يَشْكُر: انطَلقْ بنا إلى أمير المؤمنين نسأله عن قوله صدق الله ورسوله، فانطلقنا إليه فقلنا: ياأمير المؤمنين، رأيناك إذا شهدت مشهداً إو أشرَفْتَ على أكمة قلت صَدَق الله ورسوله، فهل عهد إليك رسول الله عَلى أعرض عنا، فألحَحْنا عليه فقال: والله ما عهد إلي رسول الله عنه فأعرض عنا، فألحَحْنا عليه فقال: والله ما ولكن الناس وَبُهوا على عثمان رضي الله عنه فقتَلوه فكان غيري فيه أسوأ حالاً مني وأسوأ فع لله مني، ثم رأيت أني أحقُهم بها فوثبت عليها، فالله أعلم (۱) أخطأنا أم أصبنا (۲).

\* حدثنا على بن محمد، عن جناب بن موسى، عن مجالد، عن الشعبي قال: لما قدم أهلُ مصر المرَّة الثانية صعد عثمانُ رضي الله عنه المنبر فحصبوه، وجاء عليّ رضي الله عنه فدخل المسجد، فقال عثمان رضي الله عنه: يا على قد نصبت القِدْرَ على أثاف. قال: ما

<sup>(</sup>١) قال في الأصل «أعظم».

<sup>(</sup>٢) إسناده ضعيف.

جئتُ إِلَّا وأَنا أُريدُ أَن أُصُلِحَ أَمرَ الناس، فأما إِذا اتَّهَمْتني فسأرجع إلى بيتي (١).

\* حدثنا موسى بن إسماعيل قال، حدثنا يوسف بن الماجشون قال، حدثني أبي: أن أم حبيبة زَوْجَ النبي عَيَّة ورضي عنها حين حُصِر عثمان رضي الله عنه حُمِلَت حتى وُضِعَت بين يدي عليَّ رضي الله عنه في خِدْرِها وهو على المنبر فقالت: أجِر لي مَنْ في الدار. قال: نعم إلا نعشلاً وشقياً، قالت: فوالله ما حَاجَتي إلاَّ عثمان وسعيد بن العاص. قال: ما إليهما سبيل. قالت: ملكت ياابن أبي طالب فأسجِحْ قال: أما والله ما أمرَكِ الله بهذا ولا رسولُه (٢).

\* حدثنا حيان بن بشرقال، حدثنا جرير، عن المغيرة، عن إبراهيم قال: قال عثمان رضي الله عنه لابن مسعود رضي الله عنه: والله الذي لا إله إلا هو ما وجدنا عليك وعلى صاحبك وقد صحبتما رسول الله عنه إلا إبطاء كما عن هذا الأمر ـ يعني تَخَلُّفهما عن عَلِيُّ رضي الله عنه ـ قال وصَاحَبه أبو موسى . قال: وذكروا قتل عثمان فقال أبن مسعود: ونحن والله الذي لا إله إلا هو ما وجدنا عليك وعَلَى صاحبك مذ صَحِبْتُمَا رسول الله عنه الا تسرُّعكما في هذا الأمر يعني قتل عثمان رضي الله عنه (٣).

<sup>(</sup>١) إسناده ضعيف.

<sup>(</sup>٢) إسناده ضعيف لأن الماجشون لم يدرك عثمان.

<sup>(</sup>٣). يظهر أن فيه سقطاً لأن ابن مسعود مات قبل قتل عثمان بمدة .

- \* حدثنا الحزامي قال، حدثنا عبدالله بن وهب قال، حدثني سعيد بن أبي أيوب، عن أبي صخر، عن أبي معاوية البجلي، عن أبي الصهباء المكبري<sup>(۱)</sup> قال: تذاكرنا قتل عثمان رضي الله عنه فقال بعضنا: ما أرى عَلِيًّا قتله إلا أنه كان يراه كافراً. فقلت ألا تسأله عن ذلك؟ فسألته، فقال: والله ما كان عثمان بشرِّنا، ولكن وَلِيَ فاستأثر وجزعنا فأسأنا الجَزَع، وسَنُرد إلى حَكَم فيقضي بيننا.
- \* حدثنا على بن محمد، عن أبي مخنف، عن عبدالملك بن نوفل بن مساحق، عن أبيه قال: دخل علي رضي الله عنه على عثمان رضي الله عنه بالذي وَجَدَه أهلُ مصر مع غلامه، فحلف عثمان رضي الله عنه ما كَتَبه، فقال له علي رضي الله عنه: فمن تتَّهِم؟ قال: أتَّهِمُك وكاتبي. فغضب على رضي الله عنه وخرج وقال: والله لئن لم يكن كَتَبه أو كُتِب على لسانه ما له عذر في تضييع أمْرِ الأمة، ولئن كان كتَبه لقد أحل نَفْسَه ولا أرد عنه وقد اتَّهَمَني، فاعتزل واعتزل ناسٌ كثير (٢).
- \* حدثنا محمد بن منصور قال ، حدثنا بن سليمان الضبعي ، عن عَوْف قال : كان أشد الصحابة عَلَى عثمان طلحة بن عبيدالله ، وإنما أفسدَ عثمانَ رضي الله عنه بطانة اسْتَبْطَنها من الطلقاء (٣)

<sup>(</sup>١) في كتاب الجرح والتعديل أبو الصهباء البكري سأل عليا.

<sup>(</sup>۲) إسناده ضعيف.

<sup>(</sup>٣) إسناده منقطع.

\* حدثنا حيان بن بشر قال، حدثنا يحيى بن آدم قال، حدثني سفيان بن عيينة، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن حكيم بن جابر قال: سمعت طلحة بن عبيدالله يقول يوم الجمل: إنَّا قَدْ كُنَّا ادهنا في أمر عثمان فلا بُدّ من المبالغة(١).

\* قال سفيان، وحدثنا إسماعيل بن أبي خالد، عن حكيم بن جابر، قال: كلّم علي طلحة - وعثمان في الدار محصور - فقال: إنهم قد حيل بينهم وبين الماء. فقال طلحة ؛ أما حتى تعطي بنو أمية الحق من أنفسها فلا(٢).

\* حدثنا إسحاق بن إدريس قال، حدثنا هشيم، عن إسماعيل عن قيس قال، قال طَلْحَةُ يوم الجمل: اللهم أعط عثمان مني اليوم حتى ترضى.

\* قال إسحاق، وأخبرنا هشيم قال، أنبأنا العوام بن حوشب قال: قال طلحة: اللهم هل يُجْزِيءُ دمي كلُّه بقطرةٍ من دَم عثمان؟!.

\* حدثنا إبراهيم قال، سمعت جعفر بن زياد، وأبا بكر بن عياش يحدثان، عن يزيد بن أبي زياد، عن عبدالرحمن بن أبي ليلى قال: رأيت طلحة يوم الدار يراميهم وعليه قباء فكشَفَت الريحُ عنه. فرأيت بياض الدرع من تحت القباء (٣).

<sup>(</sup>١) رواه ابن سعد في الطبقات وهذا اسناد صخيح ...

<sup>(</sup>٢) رجاله ثقات.

<sup>(</sup>٣) في إسناده يزيد بن إبي زياد.

\* حدثنا عبدالله بن عمرو قال، حدثنا عمرو بن ثابت، عن أبي فزارة، عن عبدالرحمن بن أبي ليلى قال، قال لي عبدالملك بن مروان: أشهدت الدار؟ قلت: نعم فلْيَسَل أمير المؤمنين عما أحب، قال: أين كان علي وقلت: في داره. قال: فأين كان الزبير؟ قلت: عند أحجار الزيت. قال: فأين كان طلحة؟ قلت نظرتُ فإذا مثل الحرة السوداء فقلت ما هذا؟ قالوا: طلحة واقف، فإن حال حائل دون عثمان قاتلة. فقال لولا أن أبي أخبرني يوم مرج راهط، أنه قتل طلحة ما تركت على وجه الأرض من بني تيم أحداً إلا قتلته(١).

\* قال عبدالله بن عمرو، وأخبرني محمد بن حمران، عن قرة بن خالد قال، قال نافع: رَمَى مروانُ يوم الجمل طلحة بسهم فأُثبَته في ثُغْرَة نحره، فقال له طلحة: قد رأيت ما صنعت؟ فقال: أتنزعم أني أخطأت؟ قال: مازلت تخطي بعد لك منذ اليوم (٢).

\* حدثنا زهير بن حرب قال، حدثنا وهب بن جرير قال، حدثنا جويرية بن إسماعيل، حدثنا يحيى بن سعيد قال، حدثني عم - أو عم لي - قال: بينما نحن متوافقون إذ رَمَى مروان بن الحكم بسهم طلحة بن عبيدالله، فشكل ساقه بجنب فرسه، فقمص به الفرس مُولِيًّا، والتفت إلى أبان بن عثمان وهو إلى جنبه فقال: قد كَفيْتك أحد قَتَلَة أبيك.

<sup>(</sup>١) في إسناده عمرو بن ثابت وهو ضعيف كما في التقريب.

<sup>(</sup>٢) رواه ابن سعد من وجه آخر بمعناه بإسناد صحيح ورواه الحاكم مختصراً ٣: ٣٧٠.

\* حدثنا على بن محمد، عن أبي مخنف، عن بكر بن حنيف، عن عبد الرحمن (بن أبي ليلى: لما حصر) المصريون (عثمان (۱)) استولى طلحة بن عبيدالله على أمرهم وكان محمد بن أبي بكر يأتيهم فإذا أمْسَى خَلُصَ هو وعلي وعمّار يحتازون الناس يقولون: أهلُ مصر يعملون بأمر على رضي الله عنه (۲).

\* حدثنا موسى بن إسماعيل قال، حدثنا عبدالوهاب بن عكرمة من بني قيس بن ثعلبة عن أمه قالت (٣): كنت عند عائشة رضي الله عنها فدخل عليها أبو البختري بن درهم فقال: يا أمّ المؤمنين ما تقولين في عثمان؟ فقالت: «وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِن قَومٍ خِيانَةً فَانبِذْ إليهم عَلَى سَوَاءٍ».

\* حدثنا موسى قال، حدثنا جويرية بن أسماء، عن يحيى بن سعيد، عن عمه: فجاءَها مَرْوَان فقال (٤) أرسلني أمير المؤمنين يقرأ عليك السلام ورحمة الله وقال: رُدِّي عَنِي الناسَ، فأعرَضَتْ عنه مَرَّة أو مرَّتَيْن، فقام وهو يتمثل ببيتِ شِعْرِ لم يحفظه أبو سلمة، فقالت: ارجع والله لوَدِدْتُ أنَّك وصاحبك الذي جئت من عنده في وعائنا وكيْتُ عَلَيْكُمَا ثم نَبَذْتُكما.

<sup>(</sup>١) قال بياض في الأصل بمقدار ثلث سطر تظهر فيه كلمة المصريون والمثبت يكمل السياق.

<sup>(</sup>٢) في إسناده أبو مخنف وقد تقدم أنه ضعيف جدا.

<sup>(</sup>٣) قال في الأصل قال

<sup>(</sup>٤) قال في الأصل فقالت

\* حدثنا زهير بن حرب قال، حدثنا وهب بن جرير قال، حدثنا جويرية قال، حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري قال، حدثني عمي - أو عم لي - قال: بينما أنا عند عائشة رضي الله عنها وعثمان رضي الله عنه محصور، والناس مُجَهَّزُون للحجِّ إِذْ جاء مَرْوَان فقال: يا أمّ المؤمنين، إن أمير المؤمنين يقرأ عليك السلام ورحمة الله ويقول: رُدِّي عني الناس فإني فاعل وفاعل، فلم تُجِبْه، فانصرف وهو يتمثل بيت الربيع بن زياد العبسي.

وحَـرَّق قـيسٌ عَـلَيُّ الـبـلا ﴿ وَحتَّى إِذَا اشْتَعَلَتْ أَجْـذَمَـا

فقالت: رُدُّوا عَلَيَّ هذا المتمثل، فرددْنَاه، فقالت وفي يدها غرارة لها تعالجها: والله لَوَدَدِتُ أَنَّ صاحبك الذي جئتَ من عنده في غرارتي هذه فأوكَيْتُ عليها فألقيتها في البحر.

\* حدثنا على بن محمد، عن سِعِيد بن عبدالله الأنصاري، عن أبيه، عن سعيد بن عبدالرحمن بن حسان، عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: دخلتُ عَلَى عائشة رضي الله عنها وعِنْدَها قَوْمٌ منَ المهاجرين يَذْكُرُونَ عثمان رضي الله عنه أوَّلَ ما حُصِرَ فقالت: أَنَا أَمُّكُم، تُرِيدُونَ أَمْرًا أَنْ عُمِل به رَأَيْتُم ما تَكْرَهُون، فَنَظَرَت إليَّ عائشة فقالت: نعمان؟ قلت: نعم. قالت: تُعْلِمُني بك أي عَدُوَ الله، والله لوَدِدْتُ أَن قريشاً ردتك(١) تَكَرُّها \_ اضْرِبُوه. قال: فَضَرَبُوني. فقلت: لا جَرَم، والله لا آتي هذا المكان أبداً.

<sup>(</sup>١) قال في الأصل ردت.

\* حدثنا إبراهيم بن المنذر قال، حدثنا عمر بن عثمان، عن أبيه، عن ابن شهاب قال، حدثني أبو إدريس الخولاني: أن أبا مسلم الخولاني قال لأهل الشام وهم ينالون من عائشة رضي الله عنها في شأن عثمان رضي الله عنه: يا أهل الشام، أضرب لكم مَثلَكُم ومَثلَ أُمّّكُم هذه، مَثلَكُم ومثلها كمثل العين في الرأس تُؤذي صاحبها ولا تستطيع أن تُعاقِبَها إلا بالذي هو خير لها.

\* حدثنا زهير بن حرب قال، حدثنا وهب بن جرير فال، حدثنا أبي قال، سمعت قتادة يحدث: أن عبدالله بن أُذيْنَة العبديّ لَمّا بلغه قدومُ طلحة والزبير ركبَ فرَسه فتلقاهما قبل أن يدخلا البصرة، فإذا محمد بن طلحة بن عبيدالله (وكان (١)) يقال له الساجد من عبادته. . . (٢) فقال له: من أنت؟ قال: أنا محمد بن طلحة. قال: والله إن كُنْتُ لأحِبُ أنْ ألقاكَ . قال له محمد: مَنْ أنتَ؟ قال: عبدالله بن أذينة، فأخبرني عن قَتْل عثمان رضي الله عنه . قال: أخبِرك أنَّ دَمَ عثمان رضي الله عنه . قال: الخِدْرِ ـ يعني عائشة رضي الله عنها ـ فلما سَمِعتُه يقولُ ذلك شَتَمتُهُ وأساءت له القول، فقال: يَغْفرُ الله لك يا أمتاه ، وثُلُتٌ على علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وثُلُتٌ على صاحب الجمل الأحمر ميمنة أبي طالب رضي الله عنه، وثُلُتٌ على صاحب الجمل الأحمر ميمنة القوم ـ يعني أباه طلحة ـ فلما سَمِعَه أبوه أقبل إليه سريعاً وقال:

<sup>(</sup>١) قال بياض في الأصل بمقدار كلمة والمثبت يقتضيه السياق.

<sup>(</sup>٢) قال بياض في الأصل بمقدار كلمة ولكن الكلام متصل.

وَيْحَك هل ثاب رجل بأفضل من نفسه .

\* قال ابن دأب، قال الحارث بن خليف، سألت سعداً عن قتل عثمان رضي الله عنه فقال: قُتِلَ بَسَيْفٍ سلَّتُهُ عائشة رضي الله عنه وشَحَذَه طلحة رضي الله عنه، وسَمَّه ابن أبي طالب رضي الله عنه قلت: فالزبير؟ قال: فسكت وأشار بيده وأمسكنا، ولو شئنا لرفعنا ولكن عثمان رضي الله عنه تغير وتغير، وأساء وأحسن، ولم يجد متقدماً، فإن كنا أحسنا فقد أحسنا وإن كنا أسأنا فنستغفر الله. وقال وكان الزبير لي صديقاً فأتيته، فقال ما أقدمك؟ فقلت: جئت لأقتدي بك. قال: فارجع. قلت: فأنت؟ قال تالله إني لمغلوب مطلوب؛ يغلبني أهلي، وأطلب بذنبي. قلت: فصاحبكم؟ قال؛ لو لم يجد إلا يشق بطنه من حُبّ الإمارة لشقة(١).

\* حدثنا سليمان بن رجاء قال، حدثني أبي قال، حدثني عبدالله بن ميسرة، عن غياث البكري قال: سألت أبا سعيد الخُدْرِي رضي الله عنه عن قتل عثمان؛ هل شهده أحد من أصحاب رسول الله عنه؛ لقد شهده ثمانمائة.

\* حدثنا موسى بن إسماعيلِ قال، حدثنا يوسف بن الماجشون قال، أخبرني أبي: أن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما واقفَ المِسْوَر بن مخرَمَة رضي الله عنه بالسوق، فقال المِسُور: والله

<sup>(</sup>١) ابن دآب لا يحتج به وسيأتي عِن عائشة ما يرده.

لَنَقْتَلَنَّه. فقال عبدالله: إِنما تريدون أَن تجعلوها هِرَقْلِيَةٍ؛ كلما غَضِبْتُم على مَلِك قَتَلتُمُوه ـ يريد عثمان رضي الله عنه(١).

#### ما روي عن عبدالله بن سلام رضي الله عنه في النهي عن قتل عثمان رضي الله عنه

\* حدثنا ابن أبي عدي، عن الحجاج قال، أنبأنا النضر بن معبد، عن رجل من أهل المدينة قال؛ دخل ابن سلام على عثمان رضي الله عنه وهو محصور فقال: ما جاء بك؟ قال: جئت لأقاتِل معك، قال: فاخرج إلى الناس فأخبرهم. فخرج فقال: إن الله اختار الإسلام ديناً، واختار محمداً رسولاً، واختار المدينة فَحَفَّهَا بالملائكة، وأغمَد عنها السيف؛ فلا تقتلوا هذا فلا يُغْمَد عنكم السيف إلى يوم القيامة، والذي نفسي بيده لا يَقْتُلُه رجلٌ إلا لقي الله يوم القيامة أَجْذَم.

\* حدثنا سويد بن سعيد قال، حدثنا ضمام بن إسماعيل قال سمعت أبا قبيل يقول: لما حُصِرَ عثمان رضي الله عنه دخل عليه عبدالله بن سلام رضي الله عنه مَسْجد رسول الله على فقال: أيها الناس كفُّوا عن هذا الرجل، لا تقتلوه فإنما بَقيَ من أجله اليسير، فأُقسِم بالله لئن قَتلتُمُوه ليَسُلَّنَ سيفَه ثم لا يَعْمدُه إلى يوم القيامة.

<sup>(</sup>۱) رواه ابن سعد في الطبقات من وجه آخر بمعناه باسناد صحيح وليس فيه ذكر المسور ٣: ٦٦.

\* حدثنا موسى بن إسماعيل قال، حدثنا أبو هلال، عن حميد بن هلال، عن عبدالله بن سلام رضي الله عن عبدالله بن سلام رضي الله عنه: أعلم أنه لم تَقْتُلْ أُمّةٌ نَبِيّها إلا قُتِل به سبعون ألفاً، ولم تقتل خليفتها إلا قُتِل به خمسة وثلاثون ألفاً (٢).

\* حدثنا إسراهيم بن المنذر قال، حدثنا عبدالله بن وهب قال، حدثنا ابن لهيعة، عن سعيد بن أبي هلال قال، حدثني خالد بن أبي عمران، عن أبيه قال: كنت مع عبدالله بن سلام يوماً حين قُتِلَ عثمان رضي الله عنه، وقد خطب عليّ بن أبي طالب رضي الله عنه الناس، فمرّ رجلٌ من أصحاب علي رضي الله عنه فقال له ابن سلام: ماذا قام

<sup>(</sup>١) قال بياض في الأصل بمقدار ثلث كلمات.

<sup>(</sup>٢) رواه ابن سعد من وجه آخر مختصرا وإسناده صحيح .

به صاحبكم آنفاً (۱) قال قام قبيل فقال من يبرأ من قتل عثمان فإني لا أتبرأ منه؛ والذي نفسي بيده لا ينتطح فيه عنزان، ولا ينتقر فيه ديكان. فقال ابن سلام: والذي نفسي بيده ليه راقن بدم عثمان رضي الله عنه دم رجال في الأصلاب، وليَقْتُلَنَّ الله به خمسة وثلاثين ألفاً، في كتاب الله المنزل: إنه ليس من قوم يقتلون خليفتهم إلا قتل الله به خمسة وثلاثين ألفاً، ولا قوم يقتلون نبيهم إلا قتل الله به سبعين ألفاً، والذي نفسي بيده لا ترجع الخلافة إلى أرض الحجاز أبداً، ولا يجاوز خاتم النبوة فيها إلا حاجاً أو معتمراً (۱).

\* حدثنا ابن وهب قال، حدثني ابن لهيعة، عن عبيدالله بن أبي المغيرة، عن أبي النضر، عن عامر بن سعد بن أبي وقًاص؛ أبه أخبره، أنه سمع عبدالله بن سلام ينشد في قتل عثمان رضي الله ويخبر أنه إن تركوه أربعين يوماً إنه يموت، فحصبه الناس حتى أدموا وجهه، فدخل على عثمان رضي الله عنه فقال له عثمان: يا أبا يوسف؟ ما شَأْنُك؟ فأخبره ما فعل به الناس، ثم قال لعثمان، إنك لفي كتاب الله الخليفة المظلوم المقتول. قال عامر: فقلت لأبي من هذا؟ فقال: هذا الرجل الذي سمعت رسول الله على يقول: إنه من أهل الجنة؛ وذلك أني كنت مع النبي على مكان فقال: ليطلعن من هذا المنقب رجلٌ من أهل الجنة. فطلع عبدالله بن سلام، فقلت: هنياً مرياً (٢).

<sup>(</sup>١) هذا فيه نظر وسيأتي بعد ذلك ما يدل على براء رضي الله عنه من ذلك.

<sup>(</sup>٢) ثبت أصله في الصحيح.

\* حدثنا إبراهيم بن المنذر قال، حدثنا ابن وهب قال، حدثنا ابن لهيعة، عن سعيد بن أبي هلال، عن خالد بن أبي عثمان (١)، عن أبيه قال: كنت مع ابن سلام في المسجد حين حُصِر عثمان رضي الله عنه، فخرج كثير بن الصلت من الدار ـ وكان مع عثمان ـ فقال له ابن سلام: ماذا قال عثمان آنفاً؟ قال فقال: اللهم إنهم خَذَلُوني واستخفُّوا بحقي، فاجمعهم على كلمة الحق. فقال ابن سلام: والذي نفسي بيده لو دعا عليهم بالفرقة لم يجتمعوا أبداً.

\* حدثنا أبو داود، عن همام، عن قتادة، عن أبي المليح، عن عبدالله بن سلام رضي الله عنه قال: ما قَتَلَت أُمّةٌ قطّ نبيها فيصل الله أمرها حتى يقتل سبعون ألفاً، ولا قَتَلَت أُمّةٌ خليفتها فيصل الله أمرها حتى يُقْتل خمسةٌ وثلاثون ألفاً (٢).

\* حدثنا هوذة بن خليفة قال، حدثنا عوف، عن محمد، عن كثير بن أفلح قال: لما حُصِرَ عثمان رضي الله عنه جاء عبدالله بن سلام وجئت معه، فجعل يأتي الجمع من تلك الجموع فيقوم عليهم فيقول: اتَّقُوا الله ولا تقتلوا أمير المؤمنين؛ فإنه لا يَحِلُّ لكم قَتله. فيقولون: والله لا نقتله، وما نُريدُ قتله. فإذا جاوزهم قال: والله لتَقتلنه. ثم يقوم على الجمع الآخر فيقول لهم مثل ذلك، فيقولون له مثله، فإذا جاوزهم قال: والله لتَقتلنه. فما زال يقوم عليهم ويقول لهم

<sup>(</sup>١) تقدم قبل بلفظ خالد بن أبي عمران.

<sup>(</sup>٢) رواه ابن سعد في الطبقات.

- \* حدثنا موسى بن إسماعيل قال، حدثنا حماد بن سلمة قال، حدثنا هشام، عن محمد، عن كثير بن أفلح: أنه كان مع عبدالله بن سلام وهو يَمُرّ بالخلق ويقول: اتقوا الله ولا تقتلوا عثمان؛ فإن حقه عليكم كحق الوالد على الولد. قالوا: نحن نَقْتُلُه!! لا والله لا نَقْتُلُه. قال: والله لتَقْتُلُه، فمازال يخالفهم حتى وجدت عليه (٢).
- \* حدثنا هوذه بن خليفة قال، أنبأنا عوف، عن محمد قال: لما ـ كان حين ـ حُصِرَ عثمان رضي الله عنه بعث عبدالرحمن بن عتّاب وسُليْط بن سُليْط إلى عبدالله بن سلام وقال: أخبره أنكما (أتاويان ـ أو أتويان) ـ جئنا لنسألك. فقال: إنكما لستما أتاويين ولكنك عبدالرحمن بن عَتّاب، وهذا سليط بن سليط، وأرسلكما عثمان بن عفان لتسألا عن شأنه، فاقْرِئناه السلام وأخبِرَاه أن حقّه على كُلِّ مسلم عفان لتسألا عن شأنه، فاقْرِئناه السلام وأخبِرَاه أن حقّه على كُلِّ مسلم كَحَقِّ الوالد على ولده، وأنه مَيِّتُ ـ أو مَقْتُول ـ لا محال، وأنه أعظم لحجّتِك عند الله أن تكف يدك. قال: فلما كان يوم قُتِلَ من بين الأيام أرسل رسولًا فقال: اذهب فانظر ما فَعَلَ عثمان؛ فوالله ما يَنْبَغي له

<sup>(</sup>١) إسناده صحيح.

<sup>(</sup>٢) إسناده صحيح.

(أن)(١) يكون حَيًّا ساعته هذه. قال: فذهب فوجده قد قتل (٢)

- \* حدثنا حيَّان بن بشر، عن يحيى بن آدم قال، حدثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن ابن (٢) صالح، عن عبدالله بن سلام رضي الله عنه: أنه قال حين كان من أمر عثمان رضي الله عنه الذي كان: لا تُهْرِيقُوا (نَبيّكم) مِحْجماً من دَم إلا ازْدَدْتم من الله بُعْداً (٤).
- \* حدثنا حِبّان بن هلال قال، حدثنا سلام بن مِسْكين قال، حدثني مالك بن دينار قال، حدثني من رَأَى عبدالله بن سلام يبكي يوم قُتِلَ عثمان رضي الله عنه وقال اليوم هلكت العَرَبُ.
- \* حدثنا عفان قال، حدثنا إسماعيل بن إبراهيم، عن ليث بن أبي سليم، عن طاوس قال، قال عبدالله بن سلام رضي الله عنه: إن عثمان رضى الله عنه لَحْكُم يوم القيامة في القاتل والخاذل(٥).
- \* حدثنا (إسراهيم بن المنذر)(٦) قال، حدثنا عبدالله بن وهب قال، حدثنا ابن لهيعة، عن سعيد بن أبي هلال عن خالد بن أبي عمران، عن أبيه: أنه كان عند بن سلام رضي الله عنه حين حَضَرَتُه

<sup>(</sup>١) قال إضافة يقتضيها السياق.

<sup>(</sup>٢) رجاله ثقات

<sup>(</sup>٣) هكذا بلفظ ابن وهو تصحيف وإنما هي عن أبي صالح كما في الطبقات.

<sup>(</sup>٤) رواه ابن سعد وإسناده صحيح .

<sup>(</sup>٥) رواه والذي قبله ابن سعد في الطبقات.

 <sup>(</sup>٦) قال بياض في الأصل بمقدار ثلاث كلمات والمثبت عن لـوحة ٣٤٦ الحـديث الرابع.

الوفاة فأرسل إليه مَرْوَانُ يسأل كيف هو، فقال: إن نفسي لَتُخبرني أن هذا آخريوم من الدنيا، ولولا أني في آخر سورة البقر ما حدثتكم بشيء، ولكني سمعت الله يقول ﴿إن الذينَ يَكْتُمُونَ مَا إِنْزَلْنَا مِنَ النّبِيَاتِ والْهُدَى مِنْ بعد مَا بَيّنَاهُ للنّاسِ في الكِتَابِ ﴿إلى آخر الآية ، والله ينه ليه المُعْمَنَ عثمان رضي الله عنه يوم القيامة إماماً مُقْسِطاً. فيقال له: دونك من قَتَلَك ومَن خَذَلَك ، والذي نفسي بيده لينزلن بكم في شأن عثمان رضي الله عنه ثلاث ؛ لا تكون طاعة إلا فَرَقاً ، ولا حيلة إلا مكافأة ، وليُقْتَلَن بدم عثمان الذين قَتَلُوه ، والذين في أصلابهم ، والذين في أصلابهم .

\* حدثنا هارون بن عبدالله أبو يحيى الزهري، عن المغيرة بن عبدالرحمن، عن يحيى بن عبدالرحمن بن عمر بن سعد أن ابن سلام قال لما حُصِرَ عثمان رضي الله عنه: أتعلمون أنّي الذي عند الله ﴿وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِنْ بَنِي إِسرائيل عَلَى مِثْلِهِ ﴾ قالوا: اللهم نعم، قال فنشدتكم الله ألستم تعلمون أني الذي عند الله ﴿وَمَن عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ ﴾ قالوا: اللهم نعم (١).

\* حدثنا أبو نعيم قال، حدثنا سفيان، عن رجل، عن مجاهد
 قال: الذي عنده علم الكتاب عبدالله بن سلام.

<sup>(</sup>١) رواه البخاري ومسلم بمعناه من حديث سعد رضى الله عنه.

- \* حدثنا أبو داود قال، حدثنا ورقاء، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد ﴿وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ﴾ هو عبدالله بن سلام(١).
- \* حدثنا أبو حذيفة قال، حدثنا سفيان، عن ليث، عن مجاهد قال: هو عبدالله بن سلام.
- \* حدثنا فليح بن محمد اليمامي قال، حدثنا مروان بن معاوية، عن جوبير، عن الضحاك قال: هو عبدالله بن سلام.
- \* حدثنا عمرو بن عون قال، حدثنا هشيم، عن جوبير، عن الضحاك ﴿وَشَهِدَ شَاهِ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى مِثْلِهِ ﴾ قال هو عبدالله بن سلام(٢).
- \* حدثنا محمد بن حاتم قال، حدثنا شعيب بن صفوان قال، حدثنا عبدالملك بن عمير: أن محمد بن يوسف بن عبدالله بن سلام استأذن على الحجّاج بن يوسف فأنكره البوّابُون فلم يأذنوا له، وجاء عُنْبَسَة بن سعيد فاستأذن له الحجاج فأذِنَ له، فجاء فسلّم، وأمر الحجاج رجلين مما يلي السرير أن يوسعا له، فجلس. فقال له الحجاج: لله أبوك؛ أتعلم حديثاً حدثه أبوك أمير المؤمنين عبدالملك بن مروان عن جَدّك عبدالله بن سلام؟ قال: أي حديث يرحمك الله فَرُبّ حديث؟ قال: حديث المصريين حين حَصَرُوا

<sup>(</sup>١) إسناده صحيح.

<sup>(</sup>٢) إسناده ضعيف.

عثمان. قال: قد علمت ذلك الحديث: أقبل عبدالله بن سلام وعثمان محصورٌ فانطلق فدخل عليه فوسعوا له حتى دخل. فقال: السلام عليك يا أمير المؤمنين. قال: وعليك السلام. ما جاء بك يا عبدالله بن سلام؟ قال: وقد عزم عثمان على الناس - فخرجوا عنه -فقال: يا أمير المؤمنين، جئت حتى تُسْتَشْهَد أو يفتَحَ الله لك، ولا أرى هؤلاء إلا قاتِليكَ؛ فإن يَقتُلُوك فذاك خيرٌ لك وشرٌّ لهم قال: يما عبدالله بن سلام أسألك بالذي لي عليك من الحق لمّا خرَجْتَ إليهم (فإذا كان(١)) خيراً يسوقه الله بك أو شراً يدفعه الله بك. فسمع وأطاع، فخرج إليهم. فلما رأوه اجتمعوا له وظَنُّوا أنه قد جاءهم ببعض ما يَسُرّهم، فقام خطيباً فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أما بعد فإن الله بعث محمداً عَلَيْ بشيراً ونذيراً يبشر بالجنة من أطاعه، وينذر بالنار من عصاه، وأظهر من اتبعه على الدِّين كلِّه ولو كره المشركون، ثم اختار له المساكن فاختار له المدينة فجعلها دار الهجرة ودار الإيمان، فوالله مازالت الملائكة حافين بهذه المدينة مذ قدمها رسول الله ﷺ إلى اليوم، وما زال سيف الله مُعْمَداً عنكم مُذْ قَدِمَها النبيُّ ﷺ إلى اليوم، ثم قال: إن الله بعث محمداً بالحق فمن اهتدى فإنما يهتدي بِهَدْي الله، ومن ضلَّ فإنما يضل بَعْـدَ البِّيَان والحجـة، وإنه لم يُقْتَل نبي فيما مَضَى إِلا قُتِلَ به [سبعون أَلف مُقاتل كلهم يُقْتَل به، ولا قُتِلَ خليفةٌ قط إِلا قُتِـل به(٢)] خمسـة وثلاثــون أَلفاً كلهم يُقْتَــل به فــلا

<sup>(</sup>١) قال إضافة يقتضيها السياق.

<sup>(</sup>٢) قال ما بين الحاصرتين إضافة عن مجمع الزوائد ٩٣:٩.

تَعْجَلُوا على هذا الشيخ بِقَتْلِ اليوم، فـوالله لا قَتَلَهُ منكم رجلٌ إلا لَقي الله يوم القيامة مقطوعة يده مُشَلَّة، واعلموا أنه ليس لوالد عَلَى ولدِ حتُّ إِلا ولهذا الشيخ عليكم مثله. قال: فقاموا وقالوا: كَذَبَ اليهودي كَـٰذَبِ اليهودِ، فقال: كذَّبْتُم والله وأَثِمْتُم، ما أَنا بيهـودي؛ إِنَّى لأَحَدُّ المؤمنين، يعلم الله ذلك ورسوله والمؤمنون، وقد أنـزل الله فيّ القرآن، وتلا هذه الآية ﴿قُـلْ كَفَى بِالله شَهِيـدِأُ بَيْنِي وَبَيْنَكُم وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ﴾ وتلا الآية الأخرى ﴿ قُلْ أَرَأَيْتُم إِنْ كَانَ مِنْ عِنْدِ الله وَكَفَرْتُمْ بِهِ وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى مِثْلِهِ فَآمَنَ وَاسْتَكْبَرْتُمْ ﴾ قَـالَ: فقامـوا فدخلوا على عثمـان فذَّبَحُـوه كما تـذبح الحـلان. قـال شُعَيب: فقلتُ لعبد الملك: ما الحلان؟ فقال: الحمل. قال: وحرج عَبْدالله بن سلام إلى القوم قبل أن يتفرَّقُوا وهم في المسجد فقام على رجليه فقال: يا أهل مصر، يا قتلة عثمان، قتلتم أمير المؤمنين، أما والله لا ينزال بعده عهد مُنْكُوتٌ، ودمُ مَسْفُوحٌ، ومَالٌ مَقْسُمٌ مَا

\* حدثنا هارون بن عمر قال، حدثنا أسد بن (موسى بن إبراهيم (٢)) قال، حدثنا ابن لهيعة، عن الحارث بن يزيد، عن أبي سلمة بن عبدالرحمن بن عوف. . . . . . (٣) وناشدهم في عثمان : لا

<sup>. (</sup>١) رواه الطبراني قال الهيثمي في مجمع الزوائد رجاله ثقات.

<sup>(</sup>٢) قال بياض في الأصل بمقدار ثلاث كلمات والمثبت عن التمهيد والبيان.

<sup>(</sup>٣) قال بياض في الأصل بمقدار ثلث سطر.

تقتلوه، فإنّكُم إِن قَتَلْتُمُوه فَمَثَلُكم في كتاب الله كمثل فرعون في البحر مرّةً ما استقام، ومرّة لا يستقيم، فإن قتلتموه لا يستقيم إلى يوم القيامة(١).

\* حدثنا هارون قال، وحدثنا أسد بن موسى قال، حدثنا عبدالرحمن بن زياد، عن الليث بن سعد قال، حدثنا عبدالله بن أبي المغيرة، وعبدالكريم، عمَّن حدثهما، عن عبدالله بن سلام: أنه قـامَ في مسجد رسول الله ﷺ \_ وعثمان محصور \_ فحمد الله وأثني عليه وقال : إنه قد كان لله عليَّ حقٌّ ولأمير المؤمنين عليَّ حقٌّ ولكم عليَّ حقٌّ، فرأيتُ أنْ أؤدِّي حقَّ الله وحق أمير المؤمنين وحقكم، وإنه ـ والـذي نفسي بيـده ـ في كتـاب الله المنـزَّل: الأب لكم ـ مـرتين بالعـربية ـ خليفكم، والـذي نفسى بيـده لئن قَتَلْتُمُـوه لا تُرَدُّوا بَعْدُه (إلى(٢)) طاعة إلا عن مخافة، ولا توصلُ رَحِمٌ إلا عن مكافأة، وليُقْتَلَن به الرجال ومَنْ في أصلابهم. قالوا: يا يَهُودِيّ، أشبع الله بطنك، لا ينتطحُ فيه شاتان ولا يتناقر فيه ديكان. قال: أما الشاتان والديكان فقد صَدَقْتُم، ولكن التَّيْسَانِ الأكْبَرَان، والـذي نفسى بيده ليُقْتَلَنّ به الرجال ومن في أصلابهم وأصلاب أصلابهم، فحصبوه حتى شُجُّوه، فدخل على عثمان وهـ و يدمى، فقـال: ما شـأنك يـا أبا يـوسف؟ قـال: كـان لله علىَّ حقٌّ، ولَـكَ علىّ حقٌّ، ولَهم علىّ حقٌّ،

<sup>(</sup>١) إسناده ضعيف.

<sup>(</sup>٢) قال الإضافة يقتضيها السياق.

ف أردت أن أؤدي الذي يَحِقُ لله عَليّ، ولَك ولَهُم، ف زَعَمُ وا أني يهوديّ، وأنت أشْبَعْتَ بَطْني يا أمير المؤمنين؛ فوالذي نفسي بيده إنّك لفي كِتَابِ الله المُنزَّل الخليفة المقْتُول المظْلُوم(١).

\* قال هارون، وحدثنا أسد قال، حدثنا الليث بن سعد، عن عبيدالله بن أبي المغيرة، عن عبدالله بن سلام: أنهم سألوا الذين حَضروا عثمان وهو يتخبَّطُ في دَمِهِ عن قَوْلِهِ عند ذلك فقالوا: سَمِعْنَاه يقول: اللهم اجْمَع أُمّة محمد - ثلاث مرات - فقال عبدالله بن سلام: أمّا والذي نفسي بيده لو دَعَا الله في تلك الحال ألا يجتمعوا ما اجتمعوا.

## كلام عثمان رضي الله عنه وهو محصور واحتجاجه على الفسقة

\* حدثنا سليمان بن حرب قال، حدثنا حماد بن زيد قال، حدثنا يحيى بن سعيد، عن أبي أمامة بن سهل قال: كُنّا مع عثمان رضي الله عنه وهو محصور في الدار، وكان مَدْخَلُ في الدار مَنْ دَخَلهُ سَمِعَ كلامَ مَنْ عَلَى البلاط، فدخله عثمان رضي الله عنه فخرج وهو مُتغيّر لونه وقال: إنهم ليتوعَدُونني بالقَتْلِ آنفاً. قلنا: يَكْفِيكَهُم الله يا أمير المؤمنين. قال: لِمَ يَقْتَلُونني؟! سمعتُ رسولَ الله عَلَيْ يقول: لا يَحِلُّ المؤمنين. قال: لِمَ يَقْتَلُونني؟! سمعتُ رسولَ الله عليه عليه يقول: لا يَحِلُّ

<sup>(</sup>١) في إسناده انقطاع وكذا الذي بعده.

ذَمُ امْرِىءٍ مسلم إلا بإحدى ثلاث؛ رجل كَفَر بعد إسلامه، أو زَنَى بعد إحْصَانِه، أو قَتَلَ نفْساً بغيرِ حَقّ (فوالله مَا زَنَيْتُ في جاهليةٍ ولا إسلام، ولا تَمَنَّيْتُ (١) بَدَلاً مُذُ هداني الله به، ولا قَتَلْتُ نفساً؛ فبِمَ يَقْتُلُونَني (٢)؟!.

\* حدثنا حسين بن عبد الأول قال، حدثنا أبويحيى إسحاق بن سليمان قال، حدثنا مغيرة بن مسلم السراج، عن مطر الوراق، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما: أن عثمان رضي الله عنه أشرف على أصحابه فقال: علام تقتلُونني، وقد سمعتُ رسول الله على يقول: لا يَجِلُّ دَمُ امْرِيءِ مسلم إلا بإحدى ثلاث؛ رجلٌ زَنَى بعد إحصانِه فَيُرْجَم، ورجل ارْتَدَ بعد إسلامه فَعَلَيْهِ القَتْل، ورجل قَتلَ معمداً فعليه القود، والله ما زنيتُ في جاهلية ولا إسلام، ولا قتلتُ مُتعَمِّداً، ولا ارْتَدَدْتُ مُذْ أَسْلَمْت، إني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله (٣).

\* حدثني موسى بن إسماعيل قال، حدثنا سلام بن مسكين، عن عمران بن عبدالله بن طلحة قال: أُشرف عثمان رضي الله عنه وهو محصور فقال: يا أَيُّها الناسُ، لا يَحِلُّ لَكُم دَمِي إلا بإحدى ثلاث؛ إنْ

<sup>(</sup>١) قال بياض في الأصل بمقدار نصف سطر والمثبت عن التمهيد والبيان لوحة 110 : 110 .

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد والنسائي وابن سعد وغيرهم وإسناده صحيح.

<sup>(</sup>٣) رواه أحمد.

كُنْتُم عَلِمْتُمُونِي كَفَرْتُ بعد إسْلامي فَقَـدْ حَـلَّ لَكُم دَمي ، وإن كنتم عَلِمْتُمُونِي أَتيتُ فاحشـةً بعد إحْصَـانِي فَقَدْ حَـلَّ لَكِم دَمي، وإن كنتم علمتموني قتلتُ نفساً واحدةً فقد حَلَّ لكم دمِي.

\* حدثنا ابن أبي رجاء قال، حدثنا إبراهيم بن سعد، عن صالح بن كيسان، عن الزهري قال: قال عثمان رضي الله عنه حين حُصِرَ: إن هؤلاء تَوَعَّدُوني بالقتل، فلا أَعلَمُ القَتْلَ يَجِبُ عَلَى مسلم إلا بإحْدَى هذه الخِلَال: كُفْر بعد إيمان، أو زنى بعد إحصان، أو قتْل نفس بغير نفس فَيُقَادُ به، أو فساد بالأرض فيُقْتَلُ بالفَسَاد(١).

\* حدثنا عفان قال، حدثنا محصن قال، حدثنا حصين بن عبدالرحمن قال، حدثني جهم قال: أقبل عليهم عثمان رضي الله عنه فقال: أَتَسْتَحِلُونَ دَمِي؟! فوالله ما حلّ دمُ امْرِيءٍ مُسْلِم إلا بإحدى ثلاث، مُرْتَد عن الإسلام، أو ثَيّب زَانٍ، أو قاتل نفس. فوالله ما عملت شيئاً منها مُذْ أَسْلَمت.

\* حدثني عمران السدوسي، عن عبدالملك بن أبي سليمان، عمن سمع عشمان رضي الله عنه وهو محصور: أشرف عليهم فقال: يا أَيُّها الناس لاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شِقَاقي أَنْ يُصِيبَكُم مِثْلُ مَا أَصَابَ قَوْمَ نُوحٍ أَوْ قَوْمَ هُودٍ أَوْ قَوْمَ صالِحٍ يا أَيها الناس إنكم إن

<sup>(</sup>١) صحيح بما قبله من الروايات.

قتلتموني اشْتَبَكْتُم هكذا \_ وشَبَّك أبو جَهْم (١) بَيْنَ أصابعه (٢) .

\* حدثنا محمد بن حاتم قال، حدثنا سعيد بن محمد الوراق، عن عبدالملك بن أبي ليلى الكئدي قال: شهدت الدار يوم قُتِلَ عُثْمَان رضي الله عنه فأشرف علينا من أعْلَى الدَّارِ بمثله.

\* حدثنا محمد بن حاتم قال، حدثنا أبو أسامة قال، حدثنا عبدالملك بن أبي سليمان قال، سمعتُ أبا لَيْلَى الكندي قال: رأيت عثمان رضي الله عنه أَشْرَف على الناس وهو محصور فقال: يا أيّها الناس لا تقتلوني وَاسْتَعْتِبُوني؛ فوالله لئن قتَلْتُمُوني لا تُصَلُّون جميعاً أبْداً، ولَتَحْتَلِفُن حتى تَصِيرُوا هكذا \_ وشبّك بين أصابعه «وَيَا قَوْمُ لاَ يُجْرِمَنَّكُمْ شِقَاقي أَنْ يُصِيبَكُمْ مِثْلُ مَا أَصَابَ قَوْمَ نُوحٍ أَوْ قَوْمَ هُودٍ أَوْ قَوْمَ صَالِحٍ وَمَا قَوْمُ لُوطٍ مِنْكُمْ بِبَعِيد» قال: وأرسل إلى عبدالله بن قَوْمَ صَالِح وَمَا قَوْمُ لُوطٍ مِنْكُمْ بِبَعِيد» قال: وأرسل إلى عبدالله بن سلام رضي الله عنه فسأله (ما ترى (٣٠)؟) فقال: الكَفَّ الكَفَّ الكَفَّ؛ فهو أَبْلُغُ لَكَ في الحُجَّةِ. قال: فدخلوا عليه فَقَتَلُوه وهو صَائِم (٤).

<sup>(</sup>١) هكذا أبوجهم ولعله جهم المذكور المذي قبله وهوجهم العنزي كما في الجرح والتعديل ٢: ٥٤٠.

<sup>(</sup>٢) في إسناده رجل لم يسم ولكنـه متصل من وجـه آخر كمـا ذكره في الـروايات التي بعده.

<sup>(</sup>٣) قال الإضافة عن طبقات ابن سعد ٣ : ٤٩ ومنتخب كنزل العمال ٥ : ٢٤ .

<sup>(</sup>٤) إسناده صحيح قال في منتخب كنزل العمال ٥ : ٢٥ رواه ابن سعد وابن أبي شيبة وابن منيع وابن أبي حاتم وابن عساكر.

\* حدثنا أبو داود قال، حدثنا سهل ـ يعني ابن أبي الصلت ـ عن الحسن قال: قال عثمان رضي الله عنه: لا تَقْتُلُوني ؛ فوالله لئن قَتُلُتُمُوني لا تَقْتَسِمُونَ فَيْمًا جَميعاً أَبَداً، ولا تُصَلُّونَ جميعاً أبداً. قال قال الحسن: والله لئن صَلَّى القومُ جميعاً إنَّ قُلُوبَهُم مُخْتَلِفَةً (١).

\* حدثنا معاذبن شيبة بن عبيدة قال، حدثني أبي، عن أبيه، عن الحسن قال: لما أرادوا قَتْلَه قال: لئن قَتَلْتُمُونِي لا تُصَلُّونَ جميعاً أبداً، وليَكونَنَّ بَأْسُكم بَيْنَكُم ولَتُحدثُن فيكم سُنَةَ فارِسَ والروم. وقال الحسن: فَهُمْ والله الآنَ يُصَلُّونَ جَمِيعاً وقُلُوبُهم مُحْتَلِفة، ويُقاتِلُون عدوهم وقُلُوبُهم مُحْتَلِفة، ولقد صارَ بَأْسُهم بينهم، فَهُمْ يَقْتُلُ بَعْضُهُم بعضاً، ولقد أَحْدَثُوا بينهم سُنَّة فَارِسَ والروم.

\* حدثنا علي بن محمد، عن أبي عمرو، عن الزهري قال: اطّلَعَ عثمان رضي الله عنه يوماً إلى الناس وهو محصور فقال: أنشدُكم الله، هَلْ سَمعَ أَحدُ منكم رسولَ الله على قال إِذْ رَجَفَ بهم حِرَاءً - أو بعض جبال مكة: أُسْكُن؛ فإنه ليس فَوْقَكَ إلا نَبِي أو صِدِّيق أو شهيد، وعليه يومئذ رسولُ الله على وأبُو بكر وعُمر، وعَلي ، وعبدُ الرحمن، وطلْحة ، والزُّبَيْر، وسعيد، وسَعْد. فقال أكثرُ الناس: اللهم نعم. قال: أنشدُكم الله هل سَمِعَ أَحدُ منكم رسول الله على أو بلغه. أنه قال: مَن يَشْتَرِي رُومَة ببئرٍ رُواءٍ في الجنة؟ فاشتريتها من مَالي فَجَعَلْتُ قال: مَن يَشْتَرِي رُومَة ببئرٍ رُواءٍ في الجنة؟ فاشتريتها من مَالي فَجَعَلْتُ الناس فيها سواء؟ قالوا: اللهم نعم. قال: فأنا أَسْتَسْقِيكُم منها فَتَأْبَوْن

<sup>(</sup>١) ورد بمعناه عن عثمان من غير وجه.

على !! اللَّهُم اشْهَدْ عَلَيْهِم ، ثم قال: أَنْشُدُكم الله أَتعلمون أَنكم دَعُوتُم الله عند مُصَابِ عُمَر رضي الله عنه أَنْ يَخِيرَ لَكُم ، وأَن يُولِّي وَعُرَّم خِيَارَكم ، فما ظَنُّكُم بالله!! أتقولون هُنْتُم عليه فلم يَسْتَجِب لَكُم . وأَنتِم يومئذ أَهلُ حَقِّه مِنْ خَلْقِه؟ أَم تقولون إِنَّ دينَ الله هانَ عليه فَلَمْ يُبَال مَن وَلاه ؛ وبالدين يُعْبَدُ الله!! أَم تقولون لَمْ يَكُن أَمْرُكُم شُورَى ، وإنما أَميركم رجلٌ كابَرَكُم عليه مُكَايِر فوكل الله الأمة أَن تستشيروا في الإمامة وَلَمْ تَجْتَهِدُوا في مَوْضِع كرامته!! أَم تقولون لمْ يَعْلَم الله مَا عَاقِبَة أَمْرِي يوم ولاً ني وسَرْبَلني بِسِرْبَال كَرَامَتِه!! مَهْلاً مَهلاً فإني أَخْ وإمام ، ولئن فعلتم لتُفَرِّقنَّ أَهواءكم ولتَحْتَلِفُنَّ في ذات يَعْلَم فلا تكونُ لَكُم ضلاةٌ جامعةٌ ، ولا تقتسموا فيئاً ، ولا يُرْفَع عنكم الاختيلاف ، وأنا وال فإن أَصَبْتُ فَاقْبَلُوا ، وإنْ أَخطأتُ في خطأ أو الخَيْمَدُنُ فأَن أَتُوبُ إلى الله وأَسْتَغْفِرُهُ (١) .

\* حدثنا عثمان بن عبدالوهاب قال، حدثنا معتمر بن سليمان عن أبيه، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد مولى ابن أسيد قال: أشرف عليهم عثمان رضي الله عنه ذات يوم فقال: السلام عليكم. فما سَمِعْنَا أَحداً من الناس رَدَّ عليه السلام إلا (أَنْ يَرُدَّ) رَجُلُ في نفسه. فقال أفيكم أبو محمد طلحة ؟ قالوا: نعم. قال: ما كُنْتُ أحسبُ أنِّي أُسلِّمُ عَلَى قوم أنتَ فيهم لا تَرُدُّ عليَّ السلام!! قال: رَدَدْتُ عليك

<sup>(</sup>١) إسناده منقطع ولكنه ورد من غير هـ ذاالوجـه بروايـات متعددة مختصـرة كل جملة على حدة وبعضها في الصحيح .

في نَفْسِي. قال: كان يَنْبَغِي أَن تُسْمِعَني كما أَسْمَعْتُك، أَنشدكم الله هل تعلمون أَني اشتريْتُ بِئُرَ رُومَةَ من مالي فجعلتُ رشائي فيها كرشاء رجل من المسلمين؟ قيل: نعم. قال: لِمَ تَمْنَعُوني أَن أَشْرَبَ منها (حتى(١١)) أفطر على ماء البحر؟! ثم قال: أنشدكم الله، هل تعلمون أنى اشتريت كذا وكذا من الأرض فَرْدُّتُه في المسجد؟ قيل: نعم. قال: فهل علمتم أحداً مِنَ النَّاس مُنِعَ أَن يُصَلِّي فيه قبلي؟ !ثم قال: فأنشدكم الله، هل سَمِعْتم رسولَ الله ﷺ يـذكر كـذا وكذا ـ أشياء في شأنه \_ قال: وذكر أشياء كانت الفَيْصَل قال: ففشا النَّهْيُ، فجعل النَّاسُ يقولُـون: مَهْلًا عَنْ أَميـرِ المؤمنين، وفشا النَّهْيُ، وقـام الأشتَـرُ فقال: لا أُدري أيومئذ أم يوماً آخر، فلعله قد مُكِرَ به وَبِكُم. قال: فوَطِئهُ الناسُ حتى لقي كذا وكذا. قال: ثم إنه أَشرفَ عليهم مَرَّةٍ أُخـرى فوعَـظَهُم وذَكَّرَهم، فلم تـأْخذ فيهم المـوعظة، (وكــانَ الناسُ تَأْخِذُ فيهم الموعظة (٢)) أَوِّلَ ما يَسْمَعُونَها فإذا أُعِيدَت عليهم لَمْ تَأْخُـذْ فيهم ـ أو كما قال<sup>٣)</sup>.

\* حدثنا على بن محمد، عن عيسى بن يزيد، عن مولى سهل بن يسار، عن أبيه قال: أَشرَف عليهم عثمانُ رضي الله عنه يوماً فقال: ما تُريدُون؟ قالوا: نَقْتُلُك أَو نَعْزِلُك. قال: أَفلا نَبْعَثُ إلى الآفاق فنأخُذ

<sup>(</sup>١) قال الإضافة عن التمهيد والبيان لوحة ١٢٥.

<sup>(</sup>٢) قال الإضافة عن تاريخ الطبري ٥: ١٢٥.

<sup>(</sup>٣) رواه ابن جرير في تاريخه.

مِن كُلِّ بلد نَفَراً من خِيَارِهم فَنُحَكِّمَهُم فيما بَيْنِي وبَيْنَكُم، فإن كنتُ مَنعُتُكُم حقاً أعطيتَكُمُوه، ثم قال: أفيكم جَبلَةُ بنُ عمرو الساعدي؟ قال: نعم. قال: ما مَظْلَمَتُك التي تَطْلُبُني بها؟ قال: ضَرَبْتَنِي أَربعين سَوْطاً. قال: أَفَلَمْ آتِكَ في بَيْتِكَ فعرضتُ عليك أَن تَسْتَقِيدَ فأبَيْتَ ذلك؟ قال: بَلَى. قال: فأنت الآن تريد أعظم منها؛ تَطْلُبُ دَمِي. قال: فَهَابَ الناسُ وأَمْسَكُوا حتى رَمَى يَزِيدُ أَو أَبو حفصة غُلامُ مَرْوَان وَجُلاً من أَسْلَم بسهم فَقَتَلَه، فاستأذنوا على عثمان رضي الله عنه فأذِن لهم. فأدخلوا الأسلمي مَقْتُولاً فقالوا: زعَمْتَ أَنك لا تُقَاتِل وهذا صاحبنا مَقْتُولاً قَتَلَه رجلٌ من أصحابك، فأقِدْنا. قال: ما لَكُم قَودُ صاحبنا مَقْتُولاً وقل ون أَس على عرفه الله عنه فأودُ وإنما قبله؛ رجلٌ دَفع عن نفسه أَن تَقْتُلُوه، ولم آمُرْه بقتال. وقال: زعَمْتُ الله إلى الإمام. (أنه ليس(١)) عليكم طاعة، ولا أَنَا لكم بِإمَامٍ فيما تقولون؛ وإنما القودُ إلى الإمام.

\* حدثنا على بن محمد، عن أبي معشر، عن محمد بن قيس قال: جاء النُّبيُرُ إلى عثمان رضي الله عنهما فقال: إنَّ في مسجد النبي عَلَيْ كَتِيبَةٌ يَمْنعُونك من الظُّلْمِ ويأخُذُونك بالحَقِّ، فَاخْرُج فقال: فَخَاصِم الناسَ إلى أَزْوَاجِ النبي عَلِيْ . قال: فَخَطَبَ حين خَرَج فقال: ما أَري ها هنا أحداً يأخُذُ بحقٍّ ولا يَمنعُ مِنْ ظُلْم. ورجع إلى منزله فكتب كتاباً مع عبدالله بن النبير، فقرأه على الناس أما بعد فإني أدعوكم إلى كتابِ الله وسُنَة نبيّه، وأؤمِّرُ عليكم من أَحْبَبُتُم، وهذه

<sup>(</sup>١) قال إضافة يقتضيها السياق.

\* حدثنا محمد بن موسى الهذلي قال، حدثنا عمرو بن أزهر الواسطي قال، حدثنا عاصم الأحول، أبي قلابة قال: لما كانوا بِبَاب عثمان رضى الله عنه وأرادوا قُتْلُه أشرف عليهم فقال: اسمعوا مني، فما كان مِن حَقِّ صَدَّقْتُمُوني؛ وما كان غير ذلك رَدْدْتُمُوه عَلَى". فقال بعضُهم لبعض: اسمعوا منه فعسى أن يعطيكم الذي تَـطْلُبُون. فـذكرَ مَنَاقِبَه ثم قال: إنكم نقمتم بعضَ أَمْري واستَعْتَبْتُمُ وني فَتُبْتُ، فذَهَبْتُم وأنَّتُم راضون، ثم رجعتم فزعمتم أنه سَقَطَ إليكم كتابٌ تَسْتَحِلُّونَ بِهِ دَمِي، أَرأَيْتُم لُو أَنَّ أَفضلكم رجلًا ادَّعَى عَلَى بعضكم دَعْوَى هل كـان يُصَـدق دون أَن يـأْتي بِبَيّنـة أَو يُسْتحْلَف المُـدَّعَى عليـه بـالله؟ فقــال بعضهم: والله لقـد قال قَـوْلًا. وقال بعضهم إن سمعتم هـذا منه جـاء بمثل هذا. ودَنُوا من الباب فانْتَضَى أَبو هُرَيْرَة سَيْفَه وقال: الآن طَابُ أَم ضِرَابٌ. فقال عثمان: أَما عَلمْتَ أَن لي عليك حَقًّا؟ قال: بلي يا أَمير المؤمنين. فقال: فأقسمْتُ عليكَ بحقِّي لَما أَغْمَدْتَ سَيْفَكَ وكفَفّت بدك(٢).

<sup>(</sup>١) قال بياض في الأصل بمقدار ثلثي سطر.

<sup>(</sup>٢) إسناده منقطع ولكن ورد معناه من غيرِ وجه.

\* حدثنا عمرو بن مرزوق قال، حدثنا شعبة، عن سعد بن إبراهيم، عن أبيه قال: سمعتُ عثمان رضي الله عنه وهو محصور يقسول: إنْ وَجَـدْتُم في كتـاب الله أَنْ تَـضَعُـوا رِجْلَيَّ في قَيْدٍ فضعوهما(١).

\* حدثنا عمرو بن قسط قال، حدثنا عبيدالله بن عمرو، عن زيد بن أبي أنيسة، عن أبي إسحاق، عن أبي عبدالرحمن السلمي قال: لمّا حُصِرَ عثمان رضي الله عنه أشرف عليهم فقال: أُذَكِّرُكُم الله هل تعلمون أَن حِراء حين انتفض قال رسول الله ﷺ: اثبت حراء فليس عليك إلا نبِي وَشَهِيد وشهيد؟ قالوا: نعم. قال: أُذكِّرُكُم الله هل مل تعلمون أَنَّ رُومَة لم يكن يشرب منها أحدُ إلا بثمن فَابْتَعْتُهَا، ثم جَعْلتُها للغَني والفَقِير وابنِ السبيل؟ قالوا: نعم. قال: أُذكِرُكُم الله هل تعلمون أَن النبي على قال في جَيش العُسْرَة: من يُنفِق نفقة متقبلة؟ تعلمون أَن النبي على قال في جَيش العُسْرَة: من يُنفِق نفقة متقبلة؟ والناسُ يومئذ، مَجْهُودُون مُعْسرُون ـ فجهَزْت ذلك الجيش؟ قالوا:

<sup>(</sup>١) رواه عبدالله بن أحمد في زوائد المسند وإسناده صحيح.

<sup>(</sup>٢) رجاله ثقات وقد تقدم من غير هذاالوجه بأسانيد صح. .

## ما روي من الاختلاف في معونة عليٌّ وسعد وغيرهم على عثمان رضى الله عنه

\* حدثنا إبراهيم بن المنذر قال، حدثنا عبدالله بن وهب قال، حدثنا الليث بن سعد، عن عقيل بن خالد، عن ابن شهاب قال، جاء رجلٌ إلى عثمان رضي الله عنه قَبْلَ أَن يكون من أُمرهم ما كان فقال: أَتَانِي البَارِحة في منامي آتٍ فقال: احْفَظْ مَا أَقُولُ لَكَ وَمَا أَنَا بِشَـاعِر ولا راوية شعر.

لعَمْرُ أبيكَ فَلا تَعْجَلَن وقد سُفَه الناسُ في دينهم

لعمري لَقَدْ بَغَّضْتُمُونا مَعِيشَةٌ

فيالَيْت أنى أَشْتَري العيش قبْلَه

لَقَـدُ ذَهَبَ الخيـرُ إلا قليـلا وخَلَّى ابنُ عفان شَرًّا طـويـلأ

فقال له عثمان رضي الله عنه: اكْتُمْ هَذَا عني. فمكث حتى إذا كان على رأس الحول. . . . . . <sup>(١</sup>

تُقَمُّ بها عينُ التَّقِيِّ المهاجِر وأنّ فُلاناً غَيَّبتْهُ المقابرُ

ثم جاءَه فقال: اكتم هذا عني حتى إذا كان من شأنه الذي کان ۔

والبيتان الأولان عندنا لِكَثير بن الفُريرَة أَحد بني صخر بن نهشل، ولهما أوّل وآخِرُ. أولهما: نَــأَتْكَ أُمــامـةُ نــأيــاً جميــلا

وبُدِّلْت بالقربِ بُعْداً طَوِيلا

<sup>(</sup>١) قال بياض في الأصل بمقدار نصف سطر.

وإنَّ السبابَ لَهُ لَندُّةُ لَلدَّةً لَلدَّةً لَلدَّةً لَلدَّةً لَلدَّةً لَلمَّذَبَن لَعمرُ أَبيكَ فلا تَكُذِبَن وقد فُتِنَ الناسُ في دينهم وجالَ أَبُو حَسَنِ دونها

ولا بُدَّ لذَّتُه أَن ترُولاً لَقَدْ ذَهَبَ الخيرُ إلا قليلا لَقَدْ ذَهَبَ الخيرُ إلا قليلا وحلَّى ابنُ عفان شَرًّا طويلا فما يَسْتَطِيعُ إلَيْهَا سَبِيلاً

\* حدثنا محمد بن حاتم قال، حدثنا الحزامي قال، حدثنا عبدالله بن محمد بن يحيى بن عروة، عن هشام بن عروة قال: الْتَقَى علي والنزبير رضي الله عنهما بِبني غَنْم، ومَعَ النزبير ابنه عبدالله وعثمان محصور - فقال علي: يا أبا عبدالله، ما رأيك فيما نحن فيه؟ فقال عبدالله: رأيي أن تُطِيعَ إمَامَك. قال وكأن ابن النزبير أغلظ لَهُ فَضَرَبَهُ الزُّبَيْرُ حتى سَقَطَ وقال: أَتَقُولُ هذا لِخَالِكَ؟!

\* حدثنا على بن محمد، عن أبي عمرو الزهري، عن محمد بن كعب القرظي، عن عبدالله بن الزبير رضي الله عنه قال: كنتُ مع أبي فتلقانا عليَّ في بني غنم فقال لأبي: إني أَسْتَشِيرُكَ في أَمْرِنَا هذا؟ فقلتُ له: أنا أشير عليك؛ أن تطيع إمامَك. فقال أبي: بُنيَّ خلِّ عن خالك يَقْض حَاجَتَه، ودَعْني وجَوَابه. فقال عليُّ رضي الله عنه: إن ابن الحضرمية قد قبض المفاتيح واسْتَوْلَى على الأمْر. فقال أبي: دَعْ ابن الحضرمية فإنه لو قد فرغ من الأمر لم تَكُن منه بسبيل، الْنَم بيتك. قال: قدْ قبِلْتُ. وانصرف وأتى أبي منزله، فلم ألْبَث أن جاءني رسُولُه فأتَيْتُه، فإذا وسادة مُلْقَاة، فقال: أتدري من كان عَلَى الوسادة؟ وللحضرمية وما تُريد.

فلما كان يوم العيد صلَّى عَلِيَّ رضي الله عنه بالناس، فمالَ الناسُ إليه وتركُوا طَلْحَة، فجاءَ طلحة إلى عثمان رضي الله عنه يَعْتَذِر، فقال عثمان: الآن يا ابن الحضرمية!! أَلَّبْتَ الناسَ عليِّ حتى إذا غَلَبَكَ على الأَمْر، وفاتك ما أَرَدْتَ جِئْتَ تَعْتَذِر، لا قَبِل الله منك.

\* حدثنا الصلت بن مسعود قال، حدثنا أحمد بن شبويه، عن سليمان بن صالح قال، حدثني عبدالله بن المبارك، عن جريربن حازم قال، حدثني هشام بن أبي هشام مَوْلَى عثمان بن عفان، عن شَيخ من الكوفة حدَّثَهُ عن شَيخ ِ آخر قال: حُصِرَ عثمان رضي الله عنه وعِلمٌ رضي الله عنه بِخَيْبَر، فلما قدم أرسل إليه عثمانُ رضي الله عنه يدعوه، فانطلقَ، فقلتُ لَأنْ طَلِقَنَّ مَعَه (وَلَأَسْمَعَنَّ (١)) مقالتهما، فلما دخل عليه كلَّمَـهُ عثمان رضى الله عنه: فحَمِدَ الله وأَثْنَى عليه ثم قال (أَما بعدُ فإن لي عليك حقوقاً؛ حقّ الإسلام(٢)) وحقّ الإخاء. قد علمت أن رسول الله ﷺ حين آخي بين أصحابه آخي بَيْني وبينك، وحقّ القرابة والصهر، وما جَعَلْتَ لي في عُنقِكَ من العَهْدِ والميثـاق، فوالله لئن لم يكن من هذا شيء، أو كنا إنما نحن في جاهلية لكان مُبَطًّا عِلَى بني عِبد مناف أن يبتزُّهُم أَخُو بني تيم ِ مُلْكَهم. فتكلُّم عليٌّ فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أما بعد فكلُّ ما ذكرت من حَقَّكَ عليَّ عَلَى مَا ذَكَرْت، وأَمَا قُوْلُك لُو كُنَّا في جاهلية لكان مبطأ على بني عبد

 <sup>(</sup>١) قال بياض في الأصل بمقدار كلمة والمثبت عن تاريخ الطبري ٥: ١٥٤.
 (٢) قال بياض في الأصل بمقدار ثلث سطر.

مناف أن يبْتَزَهُم أخو بني تيم مُلْكهم فصدقْت، وسيأتيك الخبرُ. ثم خرج فدخَلَ المسجد فرأى أسامة جالساً فدعاه، فاعْتَمَد على يَدِه فخرج يَمْشي إلى طلحة، وتبعته فدَخَلْنَا دارَ طلحة بن عبيدالله وهي رحاس من الناس فقام عليه فقال: يا طلحة، ما هذا الأمر الذي وقعْتَ فيه؟ قال: ياأبا حَسَنِ بَعْدَ مَا مَسَ الحزامُ الطّبْيَيْنِ! فانصرف علي ولم يُحِرْ إليه شيئاً حتى أتى بيتَ المال فقال: افتحوا هذا الباب، فلم يُقْدَر على المفاتيح، فقال: اكْسِرُوه، فَكُسِر، فقال أَخْرِجُوا فلم يُعلِي المفاتيح، فقال: اكْسِرُوه، فَكُسِر، فقال أَخْرِجُوا المال، فجعل يُعطِي الناسَ فجعلوا يَتَسَلَّلُون إليه حتى تُرِكَ طَلْحَة وحدة.

وبلغ الخبر عثمان رضي الله عنه فسر بذلك، ثم أقبل طلحة (يمشي (١)) عائداً إلى دار عثمان رضي الله عنه، فقلتُ والله لأعلمن ما يقول هذا، فتَبِعْتُه، فاستأذن على عثمان رضي الله عنه، فلمّا دخلَ عليه قال: يا أمير المؤمنين أستغفر الله وأتوب إليه أردت أمْراً فحالَ الله بيني وبينه، قال عثمان: إنّك والله ما جئتَ تائباً، ولكن جئتَ مَعْلُوباً، الله حَسِيبُك يا طلحة (٢).

\* حدثنا الحزامي قال، حدثنا عبدالله بن وهب قال، أخبرني يونس، عن أبي (٣) شهاب قال: أرسل عثمان رضي الله عنه إلى علي الله عنه الله عنه الله علي الله عنه الله على علي الله عنه الله عنه الله على على الله عنه عنه الله عنه الل

<sup>(</sup>١) قال الإضافة يقتضيها السياق.

<sup>(</sup>٢) في إسناده مبهم.

<sup>(</sup>٣) هكذا أبي شهاب وإنما هو عن ابن شهاب.

رضي الله عنه وهو محصور: إن كُنْتُ مَأْكُولًا فَكُنْ خَيْرَ آكِـل ولا تُخَلِّ بينها وبين ابنِ فُلانة ـ يريد طلحة (١).

\* حدثنا علي بن محمد، عن شيخ من بني ليث، عن عبدالملك بن حذيفة، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أرسل إليّ عثمان رضي الله عنه حين حُصِرَ فوجدته يقرأ في المصحف، فقلت: أتقرأ في المصحف وأنت أقرأ الناس ظاهراً؟! قال: ياابن عباس ألا أُحَدِّثُك حديثًا سمعته من رسول الله ﷺ لم أُوعِّكَ له، ثم أَنا وما دعوتك له؟ قلت: بلي. فحدِّثْني فَرُبُّ حديثٍ حَسَنِ قد حَـدُّثْتِنيه. قِال: دخل عليَّ رسول الله ﷺ بعدما ماتت ابنته الأخرى فنظر إلى فراشى من أَدم فدمَعَتْ عينه، فقلت: والذي بعشك بالحق ما اضطجعت عليه أنثى بعد ابنة رسول الله ﷺ. قال: إنه لم يك مِنْكَ ما رأَيت؛ لهذا قد عَلِمْتُ أَن الميرَاث للوارث، والميت للتراب، ولـو أَن عنـدي عشراً زوَّجْتُكهن، وإني عنـك لراض ِ. قلت: صـدقت؛ لقـد تُوْفِيَ رسول الله عِي وإنه عنك لـراض، فما الـذي دعوتني لـه؟ قال: تكفيني نفسك وابن عمك؛ فبلا أتَّهمُكُما ولا يَتَّهمُكُما من بعدي. قلت: أما أنا فسأكفيك نفسي، وأما ابن عمي فمرني بما شئت أُبَلِّغه. قال: تَأْمُرُه أَن يلحق بما لـه بِينْبُع. قلت: نعم، فلقيت عَلِيًّا فأَبْلغْتُه، فخرج إلى يَنْبُع: واغتنم طلحة غيبته ورحل. . . . . . . . (٢) .

<sup>(</sup>١) إسناده منقطع.

<sup>(</sup>٢) قال بياض في الأصل بمقدار ثلثي سطر.

يقولان: والله لنقتلنّه. فرجع إلى أَصحابه فقال: ما كنت أرى الناس بَلَغَ أَمرُهم فيَّ هـذا، وكتب إلى عَليِّ رضي الله عنه: أَما بعد فقد بَلَغَ السَّيْلُ الزُّبَى، وجاوزَ الحِزَامُ الكَتِفَيْن، وارتفع أَمْرُ الناس في أَمْرِيفَوْق قَدْرِهِ، وطمع فيَّ مَنْ لم يدفع عن نفسه،

وإِنَّكَ لَمْ يَفْخَرْ عَلَيْكَ كَفَاخِرٍ ضَعِيفٍ ولم يَغَلِبْك مثلُ مُغَلَّبِ فَإِنَّكَ لَمْ مَثْلُ مُغَلَّبِ فَأَقْدِم على أَوْلى:

فَإِنْ كُنْتُ مَأْكُولًا فَكُنْ خَيْرَ آكِل وإلَّا فَأَدْرِكْني وَلَمَّا أُمَزَّقِ (١) قال. والشعر للممزق الفيدي.

\* حدثنا ابن أبي الوزير قال، حدثنا سفيان، عن عمرو بن دينار، عن محمد بن جُبَير قال: أرسل عثمان إلى عَلِيٍّ: إنّ ابن عمك مقتول، وإنك مَسْلوب(٢).

\* حدثنا يحيى بن سعيد، عن سفيان الشوري، عن أبيه، عن أبي يعلى، عن محمد بن الحنفية، عن أبيه قال: لو سَيَّرَني عثمان رضي الله عنه إلى صِرَار لسَمِعْتُه وأَطْعتُ الأمر(٣).

\* حدثنا إبراهيم بن المنذر قال، حدثنا محمد بن معن الغفاري

<sup>(</sup>١) في إسناده رجل مبهم.

<sup>(</sup>٢) رجاله ثقات.

<sup>(</sup>٣) إسناده صحيح.

قال، حدثني محمد (١) بن عبد الله بن جُبَيْر مولى علي، عن أبيه، عن جدِّه قال: بَيْنَا عليَّ رضي الله عنه على شملة له من دحى يدقها إذ أتاه كتاب عثمان رضي الله عنه وهو محصور: أما بعد إذا أتاك كتابي هذا فلا تضعه من يدك حتى تُقْبِل. قال: فأخذ الكتاب وقال يا جُبَيْر الحقنى بكذا وكذا. فلحَقْتُه وهو قائم يُصَلِّي الظهر والكتاب في يده.

\* حدثنا هارون بن عمر قال، حدثنا أسد بن موسى قال، حدثنا جامع بن صبيح عن الكلبي قال: أرسل عثمان إلى عَليِّ رضي الله عنهما يقرئه السلام ويقول: إن فلاناً - يعني طلحة - قد قَتلني بالعطش، والقتل بالسلاح أجملُ من القتل بالعطش. فخرج عَليُّ رضي الله عنه يتوكَّأ على يد المسور بن مَخْرَمة حتى دخل على ذلك الرجل وهو يَترَامى بالنَّبل، عليه قميصٌ هَرَوِي، فلما رآه تَنحَى عن صدر الفراش ورحب به فقال له عَليِّ رضي الله عنه: إن عثمان أرسل إليَّ أنكم قد قَتلتُمُوه بالعطش، وإن ذلك ليس يَحْسُن، وأنا أُحِبُّ أن تُدْخِلَ عليه الماء. فقال: لا والله ولا نِعْمَة عَيْن، لا نَتْرُكُه يأكل ويشرب. فقال عليَّ رضي الله عنه: ما كنتُ أرى أني أُكلِّم أحداً من قريش في شيءٍ فلا يَفعل!! فقال: والله لا أفعل، وما أنت من ذلك في شيء فلا عليًّ رضي الله عنه غضبان وقال. لَتعْلَمَنَ بعد قليلٍ أكون من ذلك في شيءٍ أمْ لاً (٢).

<sup>(</sup>١) ذكره البخاري وابن أبي حاتم ولم يذكرا راوياً عنه غير محمد بن معن. (٢) في إسناده الكلبي ولا يحتج به.

\* حدثنا على بن محمد، عن الشرقي بن قطامي، عن عمه بن السائب بمثله إلا أنه قال علي ستعلم يا ابن الحضرمية أكون في ذلك من شيءٍ أم لا، وخرج على رضي الله عنه متوكئاً على المسور فلما انتهى إلى منزله التفت إلى المسور فقال: أما والله ليصلين حرها، وليكونن بَرْدُها وحرها لغيره، ولتُتركن يَداه منها صِفْراً وبعث.....(١) ابنه إلى عثمان براوية مِنْ ماء(٢).

\* حدثنا إبراهيم بن (المنذر عن عبدالله بن وهب عن ابن لهيعة (٣) عن سعيد بن أبي هلال قال: ذكر لنا أن عثمان رضي الله عنه لما حُصِر في الدار أرسل إلى طلحة بن عُبيْد الله فقال: يا أخي إنه قد حُصِرْنا، ومُنِعْنَا الماء، ومِنَّا الذي لم يصل وهو طاهر منذ أيام فأغِثنَا. فأمْهَلَ حتى أتت رَوايا الناس ثم خرج بسَيْفِه حتى يَصْرِفَها إليه، ثم إنهم عطفوا الثانية فقام طلحة ليَصْرِفَها إليه، فأبي عمَّارُ بن ياسِر وقال: والذي نفسي بيده لا تَصِلُ إليه حتى تَقْتُلني أو أَقْتُلِك. ياسِر وقال طلحة: ما أحبُ أن تقتلني ولا أقتلك، فتركها. ثم إنهم خَلَصُوْا إلى عثمان في الدار فناداهم: يا أيها الناس بم تَسْتَجِلُونَ دَمي؟ قالوا: بما آثَرْت واسْتَأثَرْت فقال: فهذا المال أُخلِّي بينكم وبينه فلا أصِيبُ منه شيئًا إلا كما تُصِيبُون أو يصيب أحدكم، ولولا أني سمعت رسول منه شيئًا إلا كما تُصِيبُون أو يصيب أحدكم، ولولا أني سمعت رسول

<sup>(</sup>١) قال بياض في الأصل بمقدار كلمة.

<sup>(</sup>٢) إسناده ضعيف.

<sup>(</sup>٣) قال بياض في الأصل بمقدار ثلث سطر والمثبت عن لوحة رقم ٣٤٦ الحديث الرابع ٣٥٦ الحديث الخامس.

الله عَلَيْ يقول إِن أَناساً من المنافقين سيُرِيدُونك عَلَى أَن تنزع قميصاً كَسَاكَهُ الله فلا تفعل (١).

\* حدثنا حيان بن بشر، عن يحيى بن آدم، حدثنا محمد بن يعقوب الطلحي، عن ابن الماجشون، عن نافع بن أبي أنس، عن أبيه قال: سمعت طلحة بن عبيدالله رضي الله عنه يقول: إنا قد تحدثنا من حديث ليلة وإن هذا الأمر - يعني أمر عثمان - فأقام فيه قوم كانوا عند رجل من خيار الناس ديناً ورأياً وحلماً، فسألوا أمير المؤمنين عثمان أمراً فأعطاهم ما سألوا، فلم ينتظروا بصداقة حتى حَقَبَةُ الأمر وغلب سُفَهَاءُ الناس خُلماءَهم، فلم يستطيعوا الرحمة.

\* حدثنا على بن محمد، عن أبي جعدية، عن عبدالله بن أبي بكر، عن عروة بن الزبير، عن حُويْطب بن عبد العُزَّى قال: أرسل إلى عثمان وإلى أسامَة بن زَيْد ورجالٍ من أصحاب النبي على فقال: آمَنْكُم عندي وخَيْرُكُم في نفسي من كَفَّ عَنِي، وقد رأيت قوماً وَطِئُوا الدَّار معي وبذلُوا أنفسهم، وقد تحرَّجْتُ من دمائهم، فأتُوا عليًا رضي الله عنه فقولوا له: عليك بأمر الناس فاصنع فيه ما يحقُّ لله عليك. فقالوا: جزاك الله خيراً؛ فقد أنْصَفْتَ. ثم قال: ائتوا طَلْحَة والزَّبَيْرَ فأعلموهم ما أمرتُكُم به. قال: فخرجنا إلى علي رضي الله عنه وعلى بابه ناسٌ كثيرٌ وقد أغلَق بابه \_ فأتى أسامةُ البابَ فكلم إنساناً دُونَ الباب. كأنه عَرَفَه حتى سمعت أسامة يقول له: والله لو خَلَصْتُ

<sup>(</sup>١) إسناده معضل ولكن آخره صحيح كما تقدم.

إليك لَعَضَضْتُ بأنفك، وانصرفنا ولم نقدر على عَليِّ رضي الله عنه. وأتينا الزُّبَيْرَ رضي الله عنه فأعلمناه، فقال: قد أنْصَفَ فما بعد هذا من أمير المؤمنين!! فأتينا طلحة فأعلمناه، فبكى \_ وعنده ناسٌ \_ فقال الأشترُ: كَتَبْتُم إلينا، هلم إلى (من(١)) خالف الكتاب، فأقبلنا فجلس هذا في داره وهذا في داره، وأنت تقصِرُ عَيْنَك!! لا تبرح العرصة حتى يُسْفَك دمه.

'\* حدثنا علي بن محمد، عن شيخ من بني حنظلة: عن قَيْس بن رافع قال، قال زيد بن ثابت: رأيت عليًّا رضي الله عنه مضطجعاً في المسجد فقلت: يا أبا الحسن، إنهم يَزْعُمون أنك لو شئت رَدَدْتَ عن عثمان رضي الله عنه. فجلس وقال: والله ما أمرت بشيء ولا دخلتُ في شيء من شأنهم. قال فأتيت عثمان رضي الله عنه فأخبرته فقال: . . . . مُزَمل(٢).

\* حدثنا على، عن أبي جعدية، عن عبدالله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حَزْم قال: رجع أهل مِصْرَ فَنزلوا بذي خُشُب ليلةً الأربعاء في هلال ذي القعدة فأتوا عليًّا رضي الله عنه فقالوا: كَلَّمْتَنَا فَرَجَعْنا نريدُ بلادنا، فبينا نحنُ نسير إذ جاء رجلان مِنَّا غير الطريق. فلحقا راكباً فاستنكراه لجَوْرِهِ عن الطريق، فأتيانا به، فَعَرَفَهُ بعضُنا وقالوا: هذا أريس غلامُ عثمان، وهذا جمل عُثمان البختري، فسألناه

<sup>(</sup>١) قال إضافة يقتضيها السياق.

<sup>(</sup>٢) إسناده ضعيف.

فخلَطَ، ففتشنا إِدَاوَته فإِذَا فيها قصبة صُفْر في مَنْحَرِ فُوَّةِ الإِدَاوة فيها صَحِيفَةٌ، فإِذَا كتابٌ إِلَى ابن أَبِي سَرْح: إِذَا قَدِمَ عليكَ أَهلُ مصر فاقتل فلاناً وفلاناً لِتِسْعَةٍ مِنَّا لله عنه فقال: رَدَدْتُهم عَنْكَ ثم أَتَبَعْتَهُم بهذا الكتاب!! فقال: ما كَتَبْتُ ولا فقال: رَدَدْتُهم عَنْكَ ثم أَتَبَعْتَهُم بهذا الكتاب!! فقال: ما كَتَبْتُ ولا عَلَمْتُ، ولا أَنْت عِنْدِي بِبَرِيءٍ من هذا الأمر. فخرج عليَّ رضي الله عنه فقال: قد اتَّهَمني، فأَنتم وهو أعلم. فاحصروه فأدخَلَ معه جِرار الماء والطعام إلى داره ومعه فتيانٌ من فتيان قريش فيهم الحسن بن عليً، وعبدالله بن الزُّبَيْر، وعبدالله بن زمعة، ووليّ سعيد بن أبي البختري، ومروان، والحارث، وعبداله بن زمعة، ووليّ سعيد بن أبي دأد بن أسيد، وعتبة بن أبي سفيان، ومعهم في الدار بشرٌ كثير وأرسل عثمان إلى سعدٍ أن الْقَ عَلِيًّا فذكره رَحِمي وسِنِي، وأنشده الله في عثمان إلى سعدٍ أن الْقَ عَلِيًّا فذكره رَحِمي وسِنِي، فقلت: مالك لا تُجِيبني، أمري. قال سعد فلقيته فكلَّمتُه فلم يُجِبني، فقلت: مالك لا تُجِيبني، فالن الله في أن الن ممًك مقتول!! قال: ما أنا من هذا في شيء.

\* حدثنا الأصمعي قبال، سمعت الجَحَّاش يقول: سُمع عثمان رضي الله عنه يقول: ولأنْ يَلِيهَا ابن أبي طالب أَحَبُّ إِليَّ من أن يَلِيها غَيْرُه.

## كراهة عثمان رضي الله عنه القتال ونهية أصحابه عنه

\* حدثنا عبدالواحد بن زياد قال، حدثنا سليمان الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كنت مع عثمان رضي

الله عنه يوم الدار فقلت: يا أمير المؤمنين، طاب أمْ ضَرْبُ؟ - قال: يعني طَابَ القتال - فقال: يا أبا هريرة (أيسرُك (١٠) أن قَتَلتَ الناس كُلَّهُم وأنا معهم؟ فقال: لا. فقال: إنك إن قَتَلْت إنْساناً واحداً فكأنما قتلت الناس جميعاً (٢).

\* حدثنا هارون بن معروف قال، حدثنا جرير، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة رضي الله عنه بمثل معناه سواء.

\* حدثنا الحجاج بن نصير قال، حدثنا قُرّة بن خالد عن محمد، عن أبي هريرة رضي الله عنه : قال لنا عثمان رضي الله عنه : أُقسمت عليكم لما أَلْقَيْتم السِّلاح. فأَلْقَيْتُ سَيْفي فما تَقَلَّدْتُه بَعْدُ (٣).

\* حدثنا حيان بن بشر قال، حدثنا يحيى بن آدم قال، حدثنا ابن إدريس، عن أبي هريرة رضي إدريس، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كنت مع عثمان رضي الله عنه في الدار فجاء سهم عَائِرٌ فأصابَ إنساناً فَقَتلَهُ، فقلت: طابٌ أم ضِرَاب. فقال: أعْزِمُ عليك فإنما يُرَادُ نفسي وسَأَقي المؤمنين بنفسي (٤).

\* حدثنا محمد بن موسى الهذلي قال، حدثنا عمرو بن أزهر الواسطى، عن عاصم الأحول، عن أبي قلابة قال: إِنْتَضَي أبو هريرة

<sup>(</sup>١) قال الإضافة عن التمهيد والبيان لوحة ١٣٣.

<sup>(</sup>٢) رواه ابن سعد وغيره وإسناده صحيح.

<sup>(</sup>٣) في إسناده الحجاج بن نصير ولكن صح إسناده من غير هذا الوجه.

<sup>(</sup>٤) في إسناده أبو معشر ولكن تقدم أنه صحيح.

سَيْفَه فقال: الآن طاب أم ضِرَاب. فقال عثمان رضي الله عنه: أما علمت أن لي عليك حقاً ؟ قال: (بلى. قال: فأقسمت عليك بحقي لما أغمدت (١) سيفك وكففْتَ يَدك ؟ قال: فقام الحسن بن علي رضي الله عنهما فقال: يا أمير المؤمنين عَلامَ تَمْنَعُ النَّاسَ مِنْ قِتَالِهِم ؟ فقال: أقسمت عليك يا ابن أخي لما كَفَفْتَ يَدَيْك، ولَحِقْتَ بأهلك ؛ فلا حاجة لي في هَرَاقَةِ الدِّماء. فقام مروان بن الحكم فقال: يا أمير المؤمنين علام تَمْنَعُ الناسَ من قتالهم، فقد والله حلَّ قتالهم. ولو لَمَ يكن معك في الدار إلا من معك من وَلَدِ أبيك يعني بني أمية يكن معك في الدار إلا من معك من وَلَدِ أبيك يعني بني أمية يكن معك في الدار إلا من عليك لما كَفَفْت يَدَك (٢).

\* حدثنا عفان بن سليمان بن حرب قال، حدثنا حماد بن زيد قال، حدثنا عمار بن ربيعة قال، حدثنا يحيى بن سعيد قال، حدثني عبدالله بن عامر بن ربيعة قال: كنت مع عثمان رضي الله عنه وهو محصور في الدار فقال: أُعْزِمُ عَلَى مَنْ كان لنا عليه سَمْعُ وطاعةٌ لَمَا كَفَّ يَدَه وسِلاحه؛ فإنّ أَعْظَمكم عندي غَناءً اليوم من كَفَّ يَده وسلاحه(٣).

\* حدثنا سعيد بن عامر، عن صخر بن جويرية، عن أيوب، عن ابن أبي مليكة، عن ابن الزبير قال: دخلت عَلَى أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه فقلت: يا أمير المؤمنين، إن بالباب عِصابَةً مُستَبْصِرَةً قد

<sup>(</sup>١) قال بياض في الأصل والمثبت عن الروايات المختلفة في هذا الصدد.

<sup>(</sup>٢) في إسناده انقطاع ولكن تقدم من الروايات ما يقويه.

<sup>(</sup>٣) رواه ابن سعد في الطبقات باختصار وإسناده صحيح .

يَنْصُرُ الله بأقل منهم. فقال: أنشد الله رجلًا يرى لله عَلَيْهِ حقاً، ويرى لله عَلَيْهِ حقاً، ويرى لي عليه حقاً أن يُهْرِيق دَمي، أو يُهْرِيقَ لِي دَماً (١).

\* قال سعيد، وحدثني صخر، عن سعيد بن أبي عروبة قال: جاءَت الأنصارُ الله مَرَّتَيْن. فأمرهم أَن يرجعوا(٢).

\* حدثنا عفان قال، حدثنا أبو محصن قال، حدثنا حصين بن عبدالرحمن قال، حدثني جُهَيْم قال: ناشَدَ عثمان رضي الله عنه الناس ألا يُهْرِيقَ أحدٌ مِحْجَماً مِنْ دَم . قال فلقد رأيت ابن الزبير يخرج في كتيبة حتى يَهْزِمهم، لو شاءوا أن يقتلُوا فيهم لقَتلُوا، ورأيت سعيد بن البختري فإنه ليضرب رجلاً بعرض سيفه لو شاء أن يقتله، ولكن عثمان عزم على الناس.

\* حدثنا قريش بن أنس قال، حدثنا هشام، عن محمد قال: دخل زيد بن ثابت على عثمان رضي الله عنه فقال: هؤلاء الأنصار. يقولون دعنا نَكُنْ أنصار الله مرتين. قال: عزمت عليكم لما رجعتم. قال فرجعوا(٣).

\* حدثنا إبراهيم بن المنذر قال، حدثنا عبدالله بن وهب، قال أنبأنا يونس بن يزيد، عن ابن شهاب، عن أبي سلمة بن عبدالرحمن

<sup>(</sup>١) رواه ابن سعد وإسناده صحيح.

<sup>(</sup>٢) إسناده معضل.

<sup>(</sup>٣) رواه ابن سعد ورجاله ثقات.

قال: بلغني أن أبا قتادة ورجلًا آخـر معه دخــلا على عثمان رضي الله عنه وهو محصور فاستأذناه في الحجِّ فأذن لهما، ثم قالا: مع من نكون إن ظهر هؤلاء القوم؟ قال: عليكما بالجماعة. قالا: أرأيت إن أصابك هؤلاء القوم وكانت الجماعة فيهم؟ قال: إِلْزَمَا الجماعة حيث كانت. قال فخرجا من عنده فلما بلغا باب الدار لقيا حسنَ بن عَليُّ داخلًا فرجعا لينظرا ما يريد، فلما دخل عليه حسنٌ قال: يا أمير المؤمنين، أنا طوعُ يَدِك، فمرني بما شئت. قال له عثمان: ابن أخي ارجع فاجلس في بيتك حتى يأتيك الله بأمره، فلا حاجة لى في هَـرَاقِ الدِّماء(١).

\* حدثنا محمد بن حميد قال، حدثنا أبو زهير عبدالرحمن بن مَغْرَاء، عن رجل، عن الشعبي قال: ما سمعت من مَرَاثي عثمان رضى الله عنه شيئاً أحسن من قول كُعْب بن مَالك.

(وَكَفَّ يَدِيْهِ ثُمَّ أَغْلَقَ بَابَهُ وَأَيْقَنَ أَنَّ اللَّه (٢) لَيْسَ بِغَافِل وَقَـالَ لأهـل الــدَّارِ لاَ تَقْتُلُوهُمُ عَفَا اللَّهُ عَنْ كُلِّ امْرِي لَمْ يُقَاتِل حدواة والبغضاء بعد التواصل عَن النَّاسِ إِدْبَارَ النَّعَامِ الجَوَافِلْ (٢)

فكيف رأيت الله القي عليهم الـ فَكَيْفَ رَأَيْتَ الخيرَ أَدْبَرَ بَعْدَهُ وهذه الأبيات للوليد بن عقبة.

<sup>(</sup>١) رجاله ثقات إلا أنه منقطع.

<sup>(</sup>٢) قال ما بين الحاصرتين بياض في الأصل والمثبت عن الاستيعاب ٣٩٠ : ٣٩٠ وأنساب الأشراف ٧٢/٥.

<sup>(</sup>٣) في إسناده راو مبهم.

\* حدثنا علي بن محمد، عن الشرقي بن قطامي، عن أبي جنادة الكلبي قال: قالت رَيْطَةُ مَوْلاَةُ أسامة بن زيد: بعثني أسامةُ إلى عثمان رضي الله عنه فقال قُولي: لو أنَّ عندي أدِلاَّ من قومي لكانت كِرَاماً، فإن أحْبَبْتَ نَقَبْنا لك الدار وخرجت حتى تلحق. بمأمنك حتى يقاتل من أطاعك من عصاك؛ فإن رسول الله على قد فعل ذلك حين آذاه أهل مكة، خرج عنهم حتى فتح الله له. فقال: ما كُنْتُ لأدع مسجد رسول الله على وجواره وقبره. فرجعت فأخبرت أسامة رضي الله عنه، فمكثت أياماً ثم قال: ارجعي إلى أمير المؤمنين برسالتي فإني لا أظن القوم إلا قاتِليهِ. قالت: فجئت فدخلت الدار فدخلوا عليه يضرب بعضهم بطنه برجلِه، ولقد رأيتهم انتهبوا متاعه حتى إنهم ليأخذون المرآة ونحوها. فبكي سعد القرظ رضي الله عنه (۱).

\* حدثنا علي بن مسلمة بن محارب، عن عوف الأعرابي قال: لقي أسامة بن زيد علياً رضي الله عنه فقال: يبا أبا الحسن إنك لَمِنْ أحب خلق الله إليّ، فأطعني واخرج إلى مالك بينبع؛ فإنك إن تخرج ويُقتل عثمان لا يعدل الناس بك أحداً، وإن قتل وأنت شاهد لم يتهم الناس كافّة غيرك، أو الحق بمكة. فأبى، ودخل أسامة على عثمان فقال: يا أمير المؤمنين، إن عندي ظهراً ظهيراً ورجالاً جُلْداً من قومي من هذا الحيّ من كُلْب، فاخرج معي حتى أقدم بك الشام على أنصارك، فيضرب المقبل المُدْبر. فقال: يبا أسامة إنى لَنْ أفارق

<sup>(</sup>١) في إسناده الشرقي بن قطائمي وهو ضَعيف.

مُهاجر رسول الله ﷺ وموضع قبره ومنازل أزواجه(١).

\* حدثنا الحكم بن موسى قال، حدثنا هِقْل بن زياد، عن الأوزاعي قال، حدثني محمد بن عبدالملك: أن المغيرة بن شعبة دخل على عثمان رضى الله عنه وهو محصور فقال: قد نزل بك ما ترى وإنا مُخَيِّرُوك بين خصال ِ ثلاث؛ إن شئتَ خَرَقْنَا لك باباً في الدار سوى الباب الذي هم عليه فتقعد على رَوَاحِلِك فتلحق بمكة فإنهم لن يستحلوك وأنت بها، أو تلحق بالشام فإنهم أهلُ الشام وفيهم معاوية، أو تخرج بمن معك (فنُقَاتِلَهم (٢) ) فإن معك عدداً وقوة، وأنت على حقٍّ، وهم على باطل. فقال عثمان رضى الله عنه: أما قولك نخرق لك باباً سوى الباب الذي هم عليه فأقعد على رَوَاحلى وألحق بمكة، فإنهم لن يَسْتَحلُّوني وأنا بها؛ فإني سمعت رسول الله ﷺ يقول: يُلْحَدُ رَجُلٌ من قريش بمكة عليه نصف عَذَاب العَالَم. فلن أكون إِيَّاهُ، وأما قولك الْحقْ بالشام فإنهم أهلُ الشام وفيهم معاوية؛ فلن أُفَارِق دارِ هجرتي ومُجاوَرَة رسول الله ﷺ فيها، وأما قولك أخرج بمن معى عدداً وقُوَّةً وإنا على حَقِّ وهم (على باطل؛ فلن أكون أوّل من خَلَف رسولَ الله ﷺ في أُمَّتِه (٣) بأهراق دَم مُسْلم بغير حَقّ (٤).

<sup>(</sup>١) إسناده منقطع.

<sup>(</sup>٢) قال الإضافة عن مسند أحمد: ١: ٦٧.

<sup>(</sup>٣) قال بياض في الأصل بمقدار نصف سطر والمثبت عن الإمامة والسياسة ص ٦٤ والغدير ٩: ٢٤١.

<sup>(</sup>٤) إسناده منقطع بين محمد والمغيرة كما أشار إليه الهيثمي.

- \* حدثنا هارون بن عمر قال، حدثنا الوليد بن مسلم ـ إِن شاء الله ـ قال، حدثنا الأوزاعي، عن محمد بن عبدالمللك بمثله سواء، إلا أَنه قال: (فلن أُكون أول من(١)) خَلَفَ النبي ﷺ في أُمته بإهراقِ مِحْجَمَةٍ مِنْ دَم .
- \* حدثنا هارون بن عمر قال، حدثنا أسد بن موسى قال، حدثنا عبدالرحمن بن زياد، عن إسماعيل بن عياش، عن عطاء بن عجلان، عن عاصم بن سليمان: أن الحسن بن علي رضي الله عنه قال: رحت إلى الدار وغَدَوْتُ إليها شَهْراً، وعثمان رضي الله عنه محصور، كل ذلك بعَيْنِ عَليِّ رضي الله عنه ما نهاني يوماً قط، قال: فقام إليه يوم زُجفَ إليه فقال: يا أمير المؤمنين علام تَكُفُّ الناس؟ والله لقد حل لك قتالهم، والناس جادُّون فاذن للناس في قتالهم. فقال: يا ابن أخي أعْزِمُ عليك بِحَقِّي عليك إلا لَحِقْتَ بأهْلِك (٢).
- \* حدثنا محمد بن سلام، عن أبيه، عن محمد بن زياد قال: قال علي وضي الله عنه للحسن: إيتِ الرّجُلَ. قال: قد فعلتُ، فأقسَمَ علي إلا رجعت.
- \* حدثنا قریش بن أنس، عن ابن عون، عن محمد قال، قال رجل لابن عفان: لوركبت في كتيبتك؟ قال: فركب فرأى رجلاً قد

<sup>(</sup>١) قال الإضافة عن المراجع السابقة.

<sup>(</sup>٢) إسناده ضعيف ولكن معناه صحيح.

تسبّلَ لرَجُلِ من أصحابه فقتله؛ فقال عثمان رضي الله عنه: أفي نزعي وتأميري؟! فدخَل فما صنعوا شيئاً حتى قتلوه(١).

\* حدثنا موسى بن إسماعيل قال، حدثنا يوسف بن الماجشون قال، أخبرني أبي قال: لما أُجِيطَ بدار عثمان رضي الله عنه ورَمَوا مَن ببابَي الدَّارِ ففتحا، ولبِس أَداته ثمّ خرج حتى إذا كان على عتبة الدَّارِ لَقيهُ رجلٌ شَهَرَ عثمان عليه السَّيف، فلما رأى الرجل أنه ضاربه قال: الله الله يا عثمان، فقال عثمان رضي الله عنه: الله، والله لا ، والله لا يُهْرَاقُ في اليومَ مِحْجَمَةٌ مِنْ دَم طائعاً، ثم انصرف وقال لأهل الدَّارِ: مَن كان منكم إنما يُقيمُ للَّذي لي في عُنُقهِ فهوَ مِنه في حلَّ، ثمَّ جَلَسَ على المصحفِ (٢).

\* حدثنا أحمد بن إبراهيم الموصلي قال، حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال، حدثنا أيوب، عن نافع قال: دخلوا على عثمان رضي الله عنه مِن بابٍ، فسدد الحَرَبَةَ لِرَجِلٍ فَوَلَّى، وقال: الله الله يا عثمان. فقال: الله الله يا عثمان، ثم أَمْسَكَ حَتَّى قُتِلَ (٣).

\* حدثنا إبراهيم بن المنذر قال، حدثنا عبدالله بن وهب قال، حدثني سعيد بن أبي أيوب، عن أبي قبيصة، عن شهاب، أنَّ أمَّ

<sup>(</sup>١) في إسناده راو مبهم.

<sup>(</sup>٢) إسناده منقطع ولكنه ورد معناه من غير وجه.

<sup>(</sup>٣) رجاله ثقات.

حبيبة زوجة رسول الله ﷺ نادت عَليًّا رضي الله عنه من حُجرتها من خلال الجريد: يا على أَلاَ تُبصرون عثمان؟ فقال علي رضي الله عنه: لَوِ اسْتَنْصَرَنَا نَصَرْنَا، ولكنه عزم علينا أَلَّا نفعل.

\* حدثنا الحزامي قال، حدثنا ابن وهب قال، حدثنا الليث بن سعد، عن عبيدالله بن أبي المغيرة قال: رموا دار عثمان رضي الله عنه بالنبل فقتلوا رجلاً من المسلمين فقال عثمان: يا أبا هريرة دَلِّهِ إليهم حتى يعلموا أَنْ قَدْ قتلوا نفساً مؤمنةً. فَسبُّو أبا هريرة رضي الله عنه، فنزل فقال: يا أمير المؤمنين، طاب الضِّراب، فاْذَن لنا؟ قال: يا أبا هريرة، إنما نفسي تُرادُ فَعَلامَ تقتُلُ الناسَ؟ أَحْتَسِبُ بِنفسي على الناسَ(۱).

\* حدثنا على بن محمد، عن أبي عمسرو، عن إبسراهيم بن محمد بن سعد، عن أبيه قال: اقْتحمَ على عثمان رضي الله عنه يومَ جمعة عبدالله بن عمرو وأسامة بن زيد ومُعاذ بن عفراء وأبو اليسر، ودخل الحسن بن عليً (رضي الله عنه حتى قام عليه وقال: مُرْنا(٢) بِأُمْرِكَ ؛ فإني أتحرّج(٣) من الصلاة خُلفَ غيرِك إلا بأمرك. قال عثمان: وَصَلَتْكَ رَحِمٌ يا ابن أخي، إنّك ذُرّيّةً طيّبة، أما الصلاة فهي أفضلُ أعمال المسلمين، فإذا أطاعوا الله فأطِعْهُم، وإذا عصوا الله فلا

<sup>(</sup>١) إسناده منقطع ومعناه صحيح.

 <sup>(</sup>٢) قال بياض في الأصل بمقدار نصف سطر والمثبت عن التمهيد والبيان لوحة
 ١٢٦ .

<sup>(</sup>٣) قال في الأصل أحرج والمثبت عن الحديث التالى.

تَعْصِه، وحاجتي أن تأتي أباكَ فتأمُّرَه أَنْ يَسُرُدَّ هؤلاء. قال: إني أُريد القتال معك. قال: إني أُعزِمُ على أَسلمة فخرج، وعزم على أُسامة فخرج، وجاء بنو عَدِيًّ فاحتملوا عبدالله بن عمر.

## من صلی بالناس وعثمان رضی الله عنه محصور

\* حدثنا محمد بن جعفر قال، حدثنا معمر، عن الزهري، عن عروة، عن عبدالله بن عدي بن الخيار قال: دخلت على عثمان رضي الله عنه وهو محصورٌ وعليَّ رضي الله عنه يُصلِّي بالناس، فقلت: يا أمير المؤمنين إني أتحرَّج من الصلاة مع هؤلاء، وأنت الإمام، فقال: إنَّ الصلاة أحسن ما عمِل الناس، فإذا رأيتَ الناس أحسنوا فأحسن معهم، وإذا رأيتهم أسؤوا فاجْتَبِبْ إساءتهم (۱).

\* حدثنا حيان بن بشر قال، حدثنا يحيى بن آدم قال، حدثنا أبي (٢) إدريس وعبدة بن سليمان، عن محمد بن إسحاق، عن النزهري، عن أبي عبيد سعد بن عبيد مولى ابن أزهر قال: صلَّيْتُ العيدَ مع عليِّ رضي الله عنه وعثمان رضي الله عنه محصور فصلًى ثمَّ خطبَ بعد الصلاة (٣).

<sup>(</sup>١) رواه البخاري.

<sup>(</sup>٢) هكذا أبي وهو تصحيف وإنما هو ابن ادريس.

<sup>(</sup>٣) متفق عليه.

- \* حدثنا محمد بن مصعب قال، حدثنا الأوزاعي، عن الزهري، عن حميد بن عبدالرحمن، عن عبيدالله بن عَدِيّ قال: أَتَيْتُ عثمان رضي الله عنه وهو محصور فلت: يا أمير المؤمنين إنَّكَ الإمامُ وإنَّ هؤلاء على ضَلالَةٍ، أَفَأْصَلِّي معهم؟ قال: إنَّ الصلاة من أحسنِ ما عَمِلَ الناسُ، فإذا أحسنُوا فأحسن معهم، وإذا أساؤوا فاجتنب إساءتهم (١).
- \* حدثنا عارم قال، قال حدثنا عبدالله بن المبارك قال، حدثنا الأوزاعي عن الزهري، عن حبيب (٢) بن عبدالرحمن بن عوف، عن عبيدالله بن عَدِيّ بن الخِيار: أنه دخل على عثمان رضي الله عنه فقال: إنه يُصَلَّي بالناس إمامُ فِتنةٍ، وأنا أتحرَّجُ من الصلاة معه، فقال: إنّ الصلاة أحسن ما صنع الناس، فإذا أحسنُوا فأحسِن معهم، وإذا أساؤوا فَاجْتنِب إساءتهم.
- \* قال وقال معمر، عن الزهري، عن رجل، عن عبيدالله: اجْتَنِبْ سَيِّئَهِم.
- حدثنا سعيد بن سليمان قال، حدثنا مبشر بن إسماعيل الحلبي
   قال، حدثنا ألاوزاعي، عن الزهري بإسناده بمثله.
- \* حدثنا أبو داود قال، حدثنا إبراهيم بن سعد، عن أبيه، عن

<sup>(</sup>١) رواه البخاري.

<sup>(</sup>٢) هكذا حبيب وهو تصحيف وإنما هو حميد كما في الذي قبله.

عبيدالله بن عدي بن الخيار ـ أو قال قال عبيد الله بن عدي بن الخيار: قلت لعثمان: ما تقول في الصلاة خلف هؤلاء الذين أُحدَثوا في الإسلام ما أحدثوا، وحالوا بيننا وبين الصلاة؟ وعثمان رضي الله عنه يومئذ محصور ـ فقال عثمان رضي الله عنه: فصل معهم فإنك لم تُخالفهم في الصلاة(١).

\* حدثنا محمد بن حاتم قال، حدثنا أبو أسامة، عن عبدالله بن المبارك، عن يونس، عن الزهري، عن أبي سلمة قال: دخَلَ أبو قتادة الأنصاري ورجلُ آخر معه على عثمان رضي الله عنه وهو محصور فقال: يا أمير المؤمنين، أنت إمامُ العامَّةِ، وقد يُصَلِّي بنا إمامُ فتنةٍ. قالَ: صَلِّ خَلْفَه (٢).

\* حدثنا حيان بن بشر، عن يحيى بن آدم قال، سمعت بعض أصحابنا يُحدِّث، عن أبي مسعد المدني: أن أبا أمامة بن سهل بن حُنيْف كانَ يُصَلِّي بالناس وعثمان رضي الله عنه محصور - قال يحيى: ولعلَّه قدْ صَلَّى بهم رجلٌ بعد رَجُل(٣).

\* حدثنا علي بن محمد (بن عبيد، عن (١) محمد بن المنكدر

<sup>(</sup>١) إسناده صحيح وأصله في البخاري.

<sup>(</sup>٢) رجاله ثقات.

<sup>(</sup>٣) في إسناده رجل مبهم.

 <sup>(</sup>٤) قال بياض في الأصل بمقدار ثلاث كلمات والمثبت عن الخلاصة للخزرجي ص
 ٣٥٠/ ٢٧٧ قلت هذا فيه نظر لأن الخلاصة ليس فيها ذكر هذا الأثر.

قال: صلَّى أبو أمامة أو سَهْلُ بن حُنيف وعثمان رضي الله عنه محصور.

- \* حدثنا. . . . . . (١) فصلًى بالناس وعثمان محصور .
- \* حدثنا على بن محمد بن الفضل، عن أبي حازم، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: حضرت الصلاة فجاء المؤذن يؤذن عثمان رضي الله عنه وهو محصور. فقال: اذْهَب إلى أبي أمامة أو إلى سهل بن حُنيفٍ فقُل له يُصَلِّي بالناس.
- \* حدثنا إبراهيم بن المنذر قال، حدثنا عبدالله بن وهب قال، حدثني ابن لهيعة، عن يزيد بن عمرو المعافري، أنه سمع أبا ثور الفهمي: أنه رأى ابن عُدَيْس صَلَّى لأهل المدينة الجمعة، فطلَع مِنْبر رسول الله ﷺ فَخَطَب.
- \* حدثنا علي بن محمد، عن عبدالله بن مصعب، عن هشام بن عروة، عن أبيه قال: صلَّى بالناس يوم الجمعة سهلُ بن حُنَيْف.
- \* حدثنا موسى بن إسماعيل قال، حدثنا يوسف بن الماجشون قال، أخبرني عقبة بن مسلم المديني: أن آخر خَرْجَةٍ خَرَجَها عثمانُ رضي الله عنه يوم جمعةً وعليه حُلَّة حِبَرَة مُصَفِّرًا رَأْسَه ولِحْيَتَهُ بِوَرْسٍ قال: فما تَخَلَّصَ إلى المنبر حتى ظُنَّ أنه لن يَجْلِس، فلمّا اسْتوى

<sup>(</sup>١) قال بياض في الأصل بمقدار نصف سطر.

عليه حَصَبَةُ الناسُ، وقام رجل من بني غفار، يقال له الجَهْجاةُ فقال: والله لنُغَرِّبَنَك إلى جبلِ الدُّخَان، فلما نزل حيلَ بينه وبين الصلاة، وصلى بالناس أبو أمامة بن سهل بن حُنيف(١).

# استعانة عثمان رضي الله عنه بعليٍّ وسعد رضي الله عنهما وغيرهما

\* حدثنا محمد بن عبدالله بن الزبير قال، حدثنا مطهر، عن مُنْذِر الثوري، عن محمد بن علي قال: لمّا جاء القومُ من مصر إلى عثمان رضي الله عنه ليقتلوه أرسل إلى علي رضي الله عنه أنْ رُدَّ هؤلاء عني . . . . . (٢) وأنا معه غلامٌ حينئذٍ، فلما انتهى إلى الدَّارِ لم يستطع أن يدخل والْتَحَمَ القتال، فنزعَ عِمامةً له سَوْداء كانت على رأسه فألقاها في الدَّار وقال: اللهم اشهد أنِّي لَمْ أَقْتُلُه ولَمْ أُمَالِيءُ.

\* حدثنا سعيد بن سليمان قال، حدثنا أبوشهاب، عن الحسن بن عمرو، عن فُضَيل، عن إبراهيم: أن عثمان رضي الله عنه لَمّا حُصِرَ بعث إلى علي رضي الله عنه يَرُدّ عنه الناس، فأقبل نحوه فَلَحِقَه محمد بن علي فأخذ بوسَطِه وقال: والله لا أَدْعُك؛ إنّما يبغون أن يتّخذوك رهينة، فنزع عمامة له سوداء، فبعث بها إليه فقال: اللهم لم آمُر ولم أرْضَ.

<sup>(</sup>١) إسناده معضل ورجاله ثقات وما تقدم يقويه ويدل على أنه أصلًا.

<sup>(</sup>٢) قال بياض في الأصل بمقدار كلمتين.

\* حدثنا هارون بن عمر قال، حدثنا أسد بن موسى قال، حدثنا الوليد بن مسلم عن الوليد بن سليمان بن أبي السائب، عن بشير بن عبيدالله الحضرمي قال، حدثني أبو إدريس الخولاني قال: لمّا كان في اليوم الذي قُتِلَ فيه عثمان أرسل إلى سعد بن أبي وقّاص فكلّمه فقال: أرسِل إلى عليّ فكلّمه بمثل هذا. فقال: أنت رسولي إليه. فأتاه وأصحابه فأجلسوه كرها، ودخل عليه أهل مصر فقتلوه - قال الوليد: فأمّا الأوزاعي فإنه ذكره عن عبيدة (١) بن أبي لُبابة: أن الذي مَنعَه من السّير إليه محمدُ بنُ الحنفيّة ابنه؛ اعْتَنقَه وقال: إنّي أخافُ أن تَقْتَل دُونه.

\* حدثنا عبدالله بن رجاء قال، أنبأنا محمد بن طلحة، عن زبيد: أن علياً رضي الله عنه مرَّتَيْن، فلما حُصِرَ بما حصره أَرْسَل إلى على رضي الله عنه . . . . . (٢) رهينة فاحتبسه.

حدثنا عمروبن قسط قال، حدثنا عبيدالله بن عمروعن إسحاق بن راشد، عن أبي جعفر محمد بن علي قال: لَمَا أَلحَ على عثمان بالسرَّميْ أُتيتُ عليًا رضي الله عنه فقلتُ: يا عم أَهْلَكَتْنا الحجارة. فقال: انطلق يا ابن أخي فخرَجْتُ وخرجَ معي فلمْ ينزل يَرْمي معه حتى فتر منْكبَاه، ثم قال؛ يا ابن أخي اجْمَع إليكَ حَشَمَك

<sup>(</sup>١) هكذا عبيده وهو تصحيف وإنما هـو عبدة بن أبي لبـابة فـإنه هــو الذي يــروي عنه الأوزاعي وهذا الأثر منقطع ولكن يقويه ما تقدم قبله.

<sup>(</sup>٢) قال بياض في الأصل بمقدار ثلثي سطر.

وَمَنْ كَانَ مِنْكَ بِسبَيلٍ ثُمَّ لِيَكُن هذا شَأْنكم (١).

\* حدثنا كثير بن هشام قال، حدثنا جعفر بن برقان قال، حدثنا راشد بن كيسان أبوفزارة العبسي: أن عثمان رضي الله عنه بعث إلى علي رضي الله عنه وهو محصور في الدار: أن اثتني، فقال علي رضي الله عنه: نأتيه، فقام بعض أهل علي حتى حبسه وقال: ألا ترى ما بين يَدَيْك من الكتائب، لا تَخْلُص إليه ـ وعلى علي رضي الله عنه عِمَامَة سوداء فنفضها عن رأسه فرَمَى بها إلى رسول عثمان رضي الله عنه وقال: أخبره بالذي رأيت. وخرج علي رضي الله عنه من المسجد حتى انتهى إلى أحجار الزيت في سوق المدينة، فأتاه قَتْلُ عثمان رضي عثمان رضي الله عنه، فقال: اللهم إني أبراً إليك من دَمِهِ أَنْ أكون عثمان رضي الله عنه، فقال: اللهم إني أبراً إليك من دَمِهِ أَنْ أكون قَتْلُتُ أَو مَالْأَتُ على قتلِهِ(٢).

\* حدثنا حيان بن بشر قال ، حدثنا جرير ، عن مغيرة قال : أُرسل عثمان رضي الله عنه ليغيثه ، فتَعَلَّق عثمان رضي الله عنه ليغيثه ، فتَعَلَّق به ابن الحنفية واستعان عليه بالنساء ، وقال : والله لئن دخل الدار ليَقْتُلَنَّهُ بَنُو أَميّة . فحبسوه حتى قُتِلَ عثمان رضي الله عنه ، فقيل لعلي فقال : تَبًا لكم سائر اليوم (٣) .

\* حدثنا يزيد بن هارون قال، أنبأنا العَوَّام بن حَوْشَب قال،

<sup>(</sup>١) إسناده منقطع.

<sup>(</sup>۲) إسناده منقطع ولكن يقويه ما تقدم.

<sup>(</sup>٣) إسناده منقطع ولكن يشهد له الأثار التي تقدمت.

حدثني حبيب بن أبي ثابت، عن محمد بن علي قال: لَمَا كان يـومُ الله عنه، فأراد أن الله الله عنه الله عنه إلى علي رضي الله عنه، فأراد أن يأتيه، فتعلّقوا به ومنعوه، فألقَى عِمَامَةً له سوداء على رأسه وقال: اللهم إني لا أرضى قَتْله ولا آمُرُ به(١).

\* حدثنا عبيد بن جناد قال، حدثنا عطاء بن مسلم قال: رَمَى علي رضي الله عنه إلى عثمان بعِمَامَتِهِ وقال: ذلك لتَعْلَم أَنِّي لم أَخُنْكَ بالغَيْب وأَنَّ الله لا يهدي كَيْدَ الخَائنينَ (٢).

\* حدثنا موسى بن إسماعيل قال، حدثنا يوسف بن الماجشون قال، أُخبرني إسماعيل بن محمد بن أبي وقّاص: أن سعداً رضي الله عنه مَحْصُور عنه أقام في موضع الجَنَائِز بالمدينة، وعثمان رضي الله عنه مَحْصُور فقال: أيّها الناس هذه يَدِي بما طُلِبَ عِنْدَ عثمان وإنْ ضُرِبْتُ بسوط، فجعلَ الناس يَرُدُون ذلك عليه، وجعلَ يُفَرِّجُهم عن نفسه بيَدَيْه \_ وكان رُجُلاً أيِّداً \_ حتى إذا غُلِبَ دخلَ المسجدَ فوجَدَ عَليًا جالساً بين يدي للمنبر عَارِضاً على فخذيه سَيْفاً له عليه أديم عَربيّ. فقال له: يا علي أو يا أبا حسن \_ إنك لقاتل عثمان، فقال: يا أبا إسحاق مزايلة جميلة خيرٌ من مُلابسةٍ فيها دَخن. فقال له سعد: فَعَلَيْك السلام، وانصرف فاعتزل في أَرْضِهِ حتى انقضى أمرُ الناس(٣).

<sup>(</sup>١) رواه ابن سعد في الطبقات ورجاله ثقات وهو يقوي ما تقدم من الأثار.

<sup>(</sup>٢) إسناده معضل.

<sup>(</sup>٣) رجاله ثقات وفي إسناده انقطاع .

\* حدثنا على بن محمد، عن الوقاصي، عن محمد بن المنكدر، عن هاشم بن عتبة قال، قال سعد: أرسل إليَّ عثمان رضي الله عنه وهو محصور يشكو إليِّ ما هو فيه، فأخُرجُ فأجِدُ عليًا رضي الله عنه قاعداً في المسجد في حِجْرِه سيفٌ في غِمْدٍ أحمر، فجلستُ إليه ووضعتُ ركبتي على ركبتِهِ وجعلتُ أُذكرُه الله وأقول: إن ابن عَمِّكَ مقتول، فقال: ما أنا مِنْ هذا في شيءٍ. فلما كَثَّرْتُ عليه وضَعَ يَدَه على أَرْنَبتى فَعَركَها، وقال: . . . . (١).

\* حدثنا محمد بن حاتم قال، حدثنا إسحاق بن يوسف الأزرق عن عبدالملك بن أبي سليمان، عن سليمان بن كهيال (٢)، عن سالم بن أبي الجعد، عن محمد بن الحنفية قال: كنتُ عند علي رضي الله عنه إذْ أتاهُ رجلٌ فقال: إن أمير المؤمنين مقتولٌ، ثم أتاهُ آخرُ فقال: إن أمير المؤمنين مقتولٌ، ثم أتاهُ آخرُ فقال: إن أمير المؤمنين مقتولٌ السّاعة. فقام وقمتُ فأخذت بوسطه خوفاً عليه. فقال: خللً لا أمّ لكَ. فمضى حتى أتى الدار وقد قُتِلَ الرَّجُلُ \_ فجاءَ فدخَل دَاره فأغلق بابه (٣).

<sup>(</sup>١) قال بياض في الأصل بمقدار ثلثي سطر قلت وإسناد ضعيف.

<sup>(</sup>٢) هكذا سليمان ولعله تصحيف والمعروف سلمة.

<sup>(</sup>٣) إسناده صحيح.

#### (مشاورة عثمان ابن غمر رضي الله عنهم وما روي عن عــائشة رضي الله عنها في أمر عثمان رضي الله عنه)

\* حدثنا وهب بن جرير قال، حدثنا أبي قال، سمعت يَعْلَى بن حكيم يحدث، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: استشارني عثمان رضي الله عنه وهو محصور فقال: ما تَرَى فيما يقولُ المغيرةُ بن الأخنس؟ قلت: وَمَا يَقُول؟ قال: يقولُ إنّ هؤلاء القوم إنما يريدون أن تخلَعَ هذا الأمْرَ وتُخلِّي بينهم وبينه، قلت: أَرأيتَ إن أنت فعلتَ أَمُخلَّدُ أنتَ في الدنيا؟ قال: لا. قلتُ: أَفَرَأيتَ إن لم تفعَل، هل يزيدون على أن يقتلوك؟ قال: لا. قلت: فهل يملكونَ الجنّة والنّار؟ قال: لا. قلت فهل يملكونَ الجنّة والنّار؟ قال: لا. قلت فهل يملكونَ الجنّة كلّما سخطوا أميراً خلعوه، ولا أن تَخلْعَ قميصاً أَلْبَسَكَهُ الله(١).

\* حدثنا هشام بن عبدالملك قال، حدثنا عثمان بن موسى بن يقطر قال، سمعت نافعاً يقول: إن عثمان رضي الله عنه استشار ابن عمر رضي الله عنهما فقال: إن الناس قد كرِهوني ولا أظنني إلا خالعها - أو خارج عنها - فقال ابن عمر رضي الله عنهما: لا تفعل فإنما هو قميص - أو سراويل - قمصك الله - شَكَّ عثمان - قال: فلما كان يوم قُتِلَ عثمان رضي الله عنه سالاً عنمان رضي الله عنه سالاً سيفه فقال: لنقاتِلنَّ عن عثمان رضي الله عنه، فأتاه آتٍ فقال: إن

<sup>(</sup>١) رواه ابن سعد في الطبقات وإسناده صحيح

صاحبك قد قُتل، فاغْمِد سَيْفَك. قال: فأغمد سيفَه ورجع إلى أَهْله، وهو سيفُ عمر بن الخطاب، قال؛ فقلتُ لنافع. ما كانت حِلْيَتُه؟ قال: فِضَّة (١٠).

# (أَمر عائشة رضي الله عنها)<sup>(\*)</sup>

\* حدثنا أبوداود قال، حدثنا الجراح بن فليح (٢) قال، حدثنا قيس بن مسلم الجدلي، عن أمّ الحجاج العوفية قالت: كنت عند عائشة رضي الله عنها فدخَلَ الأشترُ وعثمان رضي الله عنه محصور فقال: يا أمّ المؤمنين، ما تقولين في قَتْلِ هذا الرجل؟ قالت: فتكلَّمت امرأةٌ بينّةُ اللِّسانِ صَيّتَةٌ فقالت: معاذٍ الله أن آمُرَ بسفكِ دماء المسلمين وقتل إمامهم واستيحلال حُرمتهم (٣). فقال الأشترُ: كَتَبْتِنَ الله المنابِ على ساقٍ انْسَلَلْتِنَ منها! قال أبووكيع: إلينا حتى إذا قامت الحربُ على ساقٍ انْسَلَلْتِنَ منها! قال أبووكيع: فسمِعْت الأعمش يزيدُ في هذا الحديث: أن عائشة رضي الله عنه ضمِعْت الأعمش يزيدُ في هذا الحديث: أن عائشة رضي الله عنه حَلفَت يومئذ بيمينٍ ما حَلفَ بها أحدُ قَبْلها ولا بعدها قالت: والذي حَلَفَ به المؤمنون وكفر به الكافرون ما كتبتُ إليكم سوداء في بيضاء حتَّى قَعَدْت مَقْعدى هذا.

<sup>(</sup>١) صحيح كما تقدم معناه

<sup>(</sup>٢) هكذا فليح بالفاء وإنما هو مليح كما في التهذيب وغيره.

<sup>(</sup>٣) هذا يدل عليه الأثر الذي بعده.

\* حدثنا حيّان بن بشر، عن يحيى بن آدم، عن الأعمش، عن خيثمة، عن مسروق قال: قالت عائشة رضي لله عنها حين قُتِل عثمان رضي الله عنه: أَتَرَكْتُمُوه كَالتَّوْبِ النَّقِيِّ من اللَّنس، ثم قَرَّبْتُمُوه فَذَبَحْتُمُوه كما يُذْبَحُ الكَبْشُ؟! ألا كانَ هذا قبلَ هذا؟ قال: فقلتُ لها: هذا عملك، كَتَبْتِ (إلى الناس تَأْمُرينهم بالخروج إليه، قال فقلت عائشة: لا، والذي آمن به المؤمنون وكفر به الكافرون(١) ما كتبتُ إليهم بِسوداء في بيضاء حتى جَلَسْتُ مَجْلِسِي هذا. قال الأعمش: كانوا يرون أنه كُتِبَ على لسانها(٢).

\* حدثنا محمد بن أبي أسامة قال، حدثنا عبدالقدوس بن الحجاج قال، حدثنا صفوان بن عمرو قال، حدثني عبدالرحمن بن جُبَيْر بن نُفَير، عن أبيه، عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان القوم يختلفون إليَّ في عَيْبِ عثمان رضي الله عنه، ولا أراه إلا أنها مُعاتبة. فأما دمه فأعوذُ بالله من دَمه، والله لوددت أني عشتُ بَـرْصاء في الدنيا سائِماً وأني لمْ أذكر عثمان بكلمة قط (٣).

\* حدثنا هارون بن عمر قال، حدثنا أَسد بن موسى قال، حدثنا عبد الرحمن بن زياد، عن عاصم بن محمد العمري قال، سمعتُ أبي قال: دَخَل عبدالله بن عمر رضي الله عنهما على عثمان رضي الله عنه

<sup>(</sup>١) قال بياض في الأصل بمقدار سطر والمثبت عن طبقات ابن سعد.

<sup>(</sup>٢) رواه ابن سعد وإسناده صحيح .

<sup>(</sup>٣) إسناده صحيح.

فقال له: ما تَرَى فيما يَسْألني هؤلاء القوم؟ قال: أَرى أَن تعطيهم ما وراء عَتَبةِ بابك، ولا تَخْلَع لهم سِرْبال الله الذي سَرْبَلَكَ مِنْ هذه الخلافة(١).

# (ذكر رؤيا عثمان بن عفان رضي الله عنه) (\*)

\* حدثنا مسلم بن إبراهيم، وعفان بن مسلم، وإسحاق بن إدريس قالوا، حدثنا وهيب قال، حدثني موسى بن عقبة قال، حدثني أبوعلقمة مولى عبدالرحمن بن عوف قال، حدثني كثير بن الصلت الكندي قال: أغفى عثمان بن عفان رضي الله عنه في اليوم الذي قُتِلَ فيه فلما استيقظ قال: لولا يقول الناس تمنى عثمان بن عفان أمنية لحدَّثتُكُم! قلنا: فحدِّثنا فلسنا على ما يقول الناس. فقال: إني رأيت النبي عَلَيْ في منامي هذا فقال: إنك شاهد معنا الجمعة (٢).

\* حدثنا أبوداود قال، حدثنا شعيب بن صفوان، عن عبدالملك بن عمير، عن محمد بن يوسف بن عبدالله بن سلام قال: قال عثمان رضي الله عنه لكثير بن الصَّلْت: يا كثير، أنا والله مقتول غداً. قال: بل يُعلى الله كَعْبَك، ويُكْبِتُ عدوك. قال: ثم عاد فقال له مثل ذلك، فقال: عم تقول ذاك يا أمير المؤمنين؟ فقال: رأيت رسول الله عنهما فقال لي: يا

<sup>(</sup>١) إسناده ضعيف ولكنه صح من غير هذا الوجه.

<sup>(</sup>٢) رواه ابن سعد في الطبقات.

عثمان، إنك عندنا غداً أو إنك مقتول غداً فأنا والله يا كثير مقتول(١).

\* حدثنا عفان قال، حدثنا وهيب قال، حدثنا داود، عن زيادة بن عبدالله (۲)، عن أم هلال بنت وكيع، عن (نائلة بنت (۳)) الفرافصة امرأة عثمان قالت: أَغْفَي عثمان رضي الله عنه فلما استيقظ قال: إن القوم يقتلونني. قلت: كلا يا أمير المؤمنين. فقال إني رأيت النبي وأبابكر وعمر رضي الله عنهما فقالوا: أَفْطِرُ عندنا الليلة \_ أو إنك تُفْطِرُ عندنا الليلة \_ أو إنك تُفْطِرُ عندنا الليلة .

\* حدثنا محمد بن موسى الهُذَلي قال، حدثنا عمرو بن أزهر، عن عاصم الأحول، عن أبي قلابة قال: قال عثمان رضي الله عنه: إني هويت آنفاً فرأيت النبي عَنَيْ وأبابكر وعمر رضي الله عنهما فقال لي النبي عَنَيْ : أَفْطِر عندنا الليلة. فَعِلمْتُ أنه اليومُ الذي أَقْتَل فيه. وقال: فدَخَلُوا فَقَتَلُوه.

\* حدثنا عبدالله بن يحيى قال، حدثنا عبدالواحد بن زياد قال، حدثنا جدّه علي بن غراب قال، حدثنا أم المهاجر قالت: أراد عثمان

<sup>(</sup>۱) صحيح رجاله ثقات وقد روى ابن سعد في الطبقات عن ابن عمر وإسناده صحيح.

<sup>(</sup>٢) هكذا هو زياد وعند ابن سعد زياد بدون هاء وهـو الصواب كما ذكره في الجـرح والتعديل.

<sup>(</sup>٣) قال في الأصل عن الفرافصة والإضافة للتوضيح .

<sup>(</sup>٤) رواه ابن سعد في الطبقات

أن [يديم] الخلافة ورأى ذلك أهله، فرأى في المنام . . . . (١) تصلي عندنا.

\* حدثنا عبدالله بن وهب قال، حدثنا أبولهيعة (٢)، عن خالد بن يزيد، عن سعيد بن أبي هلال: أن عثمان رضي الله عنه أمسى صائماً ليلة الجمعة فلم يُفْطِر فقال: إني رأيت أن رسول الله على أتاني فقال: لا تُفْطِر حتى تُفْطِر عندي القَابِلَة . فواصَلَ حتى قُتِل ليلة الجمعة (٣).

# (أمر على رضي الله عنه يوم قتل عثمان رضي الله عنه)

\* حدثنا محمد بن جميل قال، حدثنا إبراهيم بن المختار، عن شعبة، عن أبي سلمة (٤)، عن أبي نضرة: أن عليًا رضي الله عنه نَهَي عن قَتْل عثمان رضي الله عنه، فجاء رجلٌ فأخذ بِلِحْيَتِه وقال: وما أنت وذاك؟ والله لا نُؤمِّرك علينا. فسكت.

\* حدثنا على بن محمد، عن أبي زكريا العجلاني، عن محمد بن ثابت الأنصاري قال، حدثني بعض آل معاذ بن عفراء: أن سعد بن أبي وقًاص رضي الله عنه أتى عثمان رضي الله عنه فقال: افتح الباب أدخل عليك. فقال: مكانك أحبّ إليّ. فأتى عليًا رضي

<sup>(</sup>١) قال بياض في الأصل بمقدار ربع سطر.

<sup>(</sup>٢) هكذا أَبولهيعة وهو تصحيف كمالا يخفي .

<sup>(</sup>٣) تقدم ما يدل على أنه صحيح.

<sup>(</sup>٤) هكذا سلمة ولعله أبومسلمة سعيد بن يزيد فإنه هو صاحب أبي نضرة.

الله عنه وهو جالسٌ في المسجد: فقال يا أباالحسن هل لك في أمرٍ تجمع به أمر الدنيا والآخرة؟إن ابن عمك، وابن عمّتِك، وخَتَن رسول الله على وسلفك، وأمير المؤمنين، بَيْعَتُه في عنقك تنهض إليه فَتَنهى عنه الناس، فإن غلبوك جاهَدْتَهم. فنهض معه فقام إليه محمد بن أبي بكر ورجلٌ آخر فسارًاه وأجلساه، فجلس وقال: لست من هذا في شيء(١).

\* حدثنا أبونعيم قال، حدثنا الأعمش، عن ثابت بن عبيد، عن أبي جعفر الأنصاري قال: لما دُخِل على عثمان رضي الله عنه يوم اللدار خَرَجْتُ فَمَرَرْتُ بالمسجد فإذا رجلٌ جالسٌ في ظلة النساء عليه عمامة سوداء وحوله نحو من عشرة، وإذا هو عليُّ رضي الله عنه فقال: ما صنع الرجلُ؟ قلت: قُتِلَ. قال: تَبًا لهم آخر الدَّهْر.

\* حدثنا يوسف بن موسى القطان قال، حدثنا حكام بن سَلْم، عن عبدالله بن جابر، عن الحسن قال: إني لفي حَلْقَةِ عَلّي بن أبي طالب رضي الله عنه إذ جاءت الصَّيْحَةُ من دار عثمان بن عفان رضي الله عنه، فرأيته رافعاً يديه إلى السماء يقول: اللهم إني أبرأ إليك من دَم عثمان.

\* حدثنا حيّان بن بشر قال، حدثنا أبوالمليح الرقي عن بعض البصريين، عن الحسن قال: كنت في المسجد وعليُّ رضي الله عنه

<sup>(</sup>١) إسناده ضعيف وقال ابن كثير في البداية والنهاية لما ساق مثل هـذه الآثار عن علي ثبت ذلك عنه من طرق تفيد القطع عند كثير من أَئمة الحديث.

محتب(١) بحمائل سيف والناس يمرُّون عليه ويسألهم: ما فَعَل الرجل؟ قلنا: قُتِلَ. قال تَبَّا لَكُم سَائِر اليوم(٢).

### (إحراق باب عثمان رضي الله عنه ودخول محمد بن أبي بكر والمصريين)(\*)

\* حدثنا موسى بن إسماعيل قال، حدثنا أبوهلال قال، حدثنا الحسن قال: عمل عثمان رضي الله عنه ثِنْتَيْ عَشْرَة سنة لا ينكرون من عمله شيئاً، حتى جاء فَسَقَةٌ فحَلُّوا بَيْن ظهرانيه قال فادَّهَى ـ والله عمله شيئاً، حتى جاء فَسَقَةٌ فحَلُّوا بَيْن ظهرانيه قال فادَّهَى ـ والله أهلُ المدينة في شأنه، فقام رجل فقال: يا عثمان أعْطِنا كتاب الله !! فقال قال الحسن: ألا تَتَوالَه يا فاسِقٌ، ما يُدْريك ما كتاب الله !! فقال الجلس لَكَ كتابُ الله . فقام رجلٌ منهم ورجلٌ من أصحاب عثمان رضي الله عنه فتراموا بحصى المسجد حتى لا يُرَى أديمُ السماء من الغُبَار، وبَعَثَتْ إحدى أمهات المؤمنين أن النبي عَيْقٌ قد بَرِيء مِمّن فرَق دينه وكان شيعاً فلم يَلْتَفِتُوا وحَصَبُوه (وأقاموا على حصاره تسعة وأربعين يوماً حتى قتل (٣)) يوم جمعة لثمان عشرة خَلَتْ من وعِدَادُه في تُجِيب ـ وانتهبوا متاعه في مُرَاد ـ أو من مُرَاد وعِدَادُه في تُجِيب ـ وانتهبوا متاعه وعِدَادُه في تُجِيب ـ وانتهبوا متاعه

<sup>(</sup>١) قال في الأصل محتبي .

<sup>(</sup>٢) صح معناه من غير وجه عن علي رضي الله عنه.

<sup>(</sup>٣) قال بياض في الأصل بمقدار نصف سطر والمثبت عن المراجع السابقة. يعني شرح نهج البلاغة ١ ٢٢ . ٢٩٨ وتاريخ الطبري ٥ : ١٢٢ .

### وقالوا: يَجِلُّ دَمُه ولا يَجِلُّ مالُه ؟!

- \* حدثنا صلت بن مسعود قال، حدثنا أحمد بن شبويه، عن سليمان بن صالح قال، حدثني عبدالله بن المبارك قال، حدثني سليمان التيمي، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد مولى ابن أسيد قال: لما قَتَلُوا عثمان رضي الله عنه قاموا إلى تَابُوتِ جَوْزٍ وعَسَلٍ فجعلوا يأكلون منه. قال عبدالله قال جرير بن حازم، قال حميد بن هلال فناحت عليه امرأتُه، فقال بعضهم: ما أعظم عجيزتها.
- \* حدثنا أَحمد بن معاوية قال، حدثنا عبدالله بن المبارك، عن حرملة بن عمران، عن يزيد بن أبي حبيب قال: وَلَيَ قَتْلَ عثمان رضي الله عنه هَذَّان \_ أو رَوْمَان بن هَذَّان \_ الأَصْبَحيّ(١).
- \* حدثنا صلت بن مسعود قال، حدثنا أحمد بن شبويه قال، حدثنا سليمان بن صالح قال، حدثنا عبدالله بن المبارك، عن حرملة بن عمران، عن يزيد بن أبي حبيب قال: وَلِيَ قَتْلَ عثمان هذّان بن رَوْمَان بنُ هَذّان الأصبحى.
- \* حدثنا عبدالله بن محمد بن حكيم، عن خالد بن سعيد بن عمرو بن سعيد، عن أبيه قال: لَمَّا قُتِلَ عثمان رضي الله عنه قالت نائلة بنت الفرافصة:

<sup>(</sup>١) رواه ابن جرير إلا أنه سماه نهران الأصبحي.

أَلَا إِنَّ خَيْـرَ النَّـاسِ بَعْـدَ ثَـلَاثَـةٍ قَتِيلُ التُّجِيبِيِّ الذي جَاءَ مِنَ مِصْرِ وَمَـا لِي لا أَبْكي وَتَبْكي قَـرَابَتي وقَدْ غُيبَت عَنَّا فُضُـولُ أَبي عَمْرو

والتَّجِيبِيِّ كِنَانَةُ بن بِشْر بن عَوْف بن حارثة بن قتيرة، وهم من السَّكُون.

- \* حدثنا أبوعاصم، عن أبي خلدة، عن المسيب بن دارم: أن الله عنه وَقَفَ في سَبْعَة عشر مَكَاناً يُرِيدُ أَن يُقْتَلَ، فَيُقْتلُ من حوْلَه ولا يُقْتَلُ هو حتى مات على فراشه.
- حدثنا الأشعث بن سالم بن الأشعث العدوي قال، حدثني أبني، عن عروة بنت قيس قالت: مامات مَنْ قتل عثمان رضي الله عنه إلا عَطَشاً أو يُؤخذ أَسْرا فَيُضْرَب عُنقُه صَبْراً.
- \* حدثنا علي، عن عيسى بن يزيد، عن صالح بن كيسان قال: دخل عليه محمد بن أبي بكر بِشَرْيَان كان معه فضرَبه في حشائه حتى وَقَعتْ في أَوْدَاجِه فخر، وضَرَبَ كنانَةُ بن بِشْرِ جَبْهتَهُ بعَمُودٍ، وضربَه أَسْوَدَان بن حُمْرَان بالسَّيْف، وقعد عمرو بن الحَمِق على صَدْره فطعنه تسع طعنات. وقال(١) علمت أنه مات في الثالثة فطعنته سِتًا لِمَا كان في قلبي عليه(٢).

<sup>(</sup>١) قال في الأصل وقد والمثبت يستقيم به السياق.

<sup>(</sup>۲) رواه ابن جریر فی تاریخه بمعناه.

# (ما روي عن علي وعائشة وغيرها رضي الله عنهم في قتل عنمان رضى الله عنه من التنديد)

\* حدثنا خلف بن الوليد قال، حدثنا عباد بن عباد، عن مجالد بن سعيد، عن عمير بن روزي قال: سمعتُ عَلِيًّا رضى الله عنه يقول: هـل تَدْرُون مَـا مَثَلِي ومثلُكُم ومثلُ عثمـان؟ كمثل ثـلاثة أَثْـوَارِ كُنَّ في أَجمة، ثور أَسود، وثور أَحمر، وثور أبيض، مَعَهُنَّ فيها أَسدُ (وكان الأسد لا يقدر منهن على شيء لاجتماعِهنَّ عليه، فقال للثور الأسود وللثور الأحمر: لا يَدُلُّ علينا في أجمتنا هذه إلا هذا الثور الأبيض فإنه مَشْهُ ورُ اللون، فلو تركُّتُم اني (١) فأكلتُه صفَّتْ لي ولكما الأجمة. فقالا: دونك فأكُله، ثم مَكَث غير بعيد فقال للثور الأحمر: إنه لا يدل علينا في أَجمتنا هذه إلا هذا الثور الأسود، فإن لونه مَشهور، وإن لَوْني ولونك لا يشتهران، فلو تركَّتني فأكَلْتُه صفت لي ولـك الأجمة وعشنا فيها. قال: دونك فَأْكُلُه. ثم مكث غير كثير ثم قال للأحمر إني لآكلُكَ. قال: فَدَعْني حتى أُنَادِي ثلاثة أصوات. قال: ناد. قال: ألا إني إنَّمَا أُكِلْتُ يوم أُكِلَ الأبيض، ألا إنى إنما أَكِلْتُ يوم أُكِلَ الأبيضُ، أَلا إنما أُكلت يوم أُكل الأبيض (قال علي(٢)): أَلا وإني إنما وَهَنْتُ يومَ قُتِلَ عثمان رضي الله عنه."

<sup>(</sup>١) قال ما بين الحاصرتين بياض في الأصل بمقدار سطر والمثبت عن منتخب كنز العمال ٥: ٢٦

<sup>(</sup>٢) قال الإضافة عن المرجع السابق.

<sup>(</sup>٣) في إسناده مجالد بن سعيد.

\* حدثنا على بن محمد، عن شيخ من بني ليث، عن أبيه قال: كتب معاوية رضي الله عنه إلى خالد بن الغمر كتاباً فَدُفعَ الكتاب إلى علي رضي الله عنه علي رضي الله عنه علي رضي الله عنه لابنه الحسن: يا بُنيّ، ما ترى؟ قال: أرى أن بَكْرَ بن وائل يَدُك وأنصارُك، وخالد فيهم مُطاعٌ، فإن عرضت له قالت: بكر ما ذنْبُ خالد أن كان مُعَاوية كَتَبَ إليه؟ لو كان خالدٌ هو الذي كَتَبَ إلى معاوية، أو وصَلَ الكتابُ إليه فكتَمهُ حتى عَلِمتَه لكانَ مُذْبِاً، فإن باينْتَهُم كَسَرْتَ أحدَ جناحيك، وإن أمْسَكْتَ بعد أن يمنعوه كان وهناً. باينْتَهُم كَسَرْت أحدَ جناحيك، وإن أمْسَكْت بعد أن يمنعوه كان وهناً. فأبى علي رضي الله عنه وأرسل إلى خالد، فقالت بكر بن وائل مقالة الحسن. فقال علي رضوان الله عنه للحسن: يا بُنّي الرأي كان رأيك في خالد، وكان الرأي يوم قال الحادي:

إِنَّ الْأُميرَ بَعْدَهُ عِليُّ وفي الزُّبَيْرِ خِلفٌ رَضيُّ النَّا الْأُميرِ خِلفٌ رَضيُّ

والناس لا ينكرون أن يُخلَّى الناس وعثمان، ولكنا تركنا ابن عَمِنًا وابن عمَّتِنَا حتى قُتِل، ثم صِرْنَا أَضْيَافاً على الناس يَحْكُم فينا دُوَّانُ العَرَب، كان الرأي ألا يُقْتَلَ عثمان رضى الله عنه (١).

\* حدثنا إبراهيم بن المنذر قال، حدثنا عبدالله بن وهب قال، أخبرني يونس بن يزيد، عن ابن شهاب قال، أخبرني عروة بن الزبير: أن عائشة رضي الله عنه كانت تقول: يا لَيْتَني كنت نَسْياً منسياً قبل

<sup>(</sup>١) في إسناده راوٍ مبهم.

الذي كان من شأن عثمان رضي الله عنه، والله ما أَحْبَبْتُ أَن يُنتَهَكَ من عثمان رضي الله عنه شيء قط إلا انتُهك مني مِثْلُه، حتى لو أَحْبَبْتُ أَن يُقْتَل لقُتِلْت، يا عبيدالله بن عَدِي لا يَغُرَّنك أَحدُ بعد الذي تعلمه، فوالله ما احْتَقَرْتُ أعمال أصحاب رسول الله على حتى يَحْتِم القرآن القرّاء الذين طَعَنُوا على عثمان رضي الله عنه، فقالوا قولاً لا يَحْسُن مِثْلُه، وقَرَأُوا قراءة لا يُقْرأ مثلها، وصلّوا صلاة لا يُصلّى مثلها، فلما تذكرت الصنيع إذاً والله ما يقاربون عَملَ أصحابَ رسول الله على أعْجَبَك حُسْنُ قول ما مرىء فقل اعْملُوا فسَيَرَى الله عملكم ورسولُه والمؤمنون، ولا يستجلبك أحد(١).

- \* حدثنا عفان قال، حدثنا حماد بن زيد قال، حدثنا معمر، عن الزهري قال: قالت عائشة لعبيد الله بن عديّ بن الخِيار بمثل معناه.
- \* حدثنا موسى بن إسماعيل قال، حدثنا جويرية، أنه سمع نافعاً يقول: قالت عائشة رضي الله عنها: ما تمنّيتُ لعثمان رضي الله عنه شيئاً إلا وقد نزل بي، ولو تمنّيتُ أن يُقْتَل لقُتِلْتُ(٢).

<sup>(</sup>١) إسناده صحيح ورجاله ثقات.

<sup>(</sup>٢) رجاله ثقات.

<sup>(</sup>٣) قال في الأصل بياض بمقدار ثلاث كلمات في كل من الموضعين وقد رواه ابن سعد في الطبقات من طريق حماد بن زيد عن يحيى بن سعيد عن أبي حميد الساعدى.

إبراهيم بن محمد بن المنتشر، عن أبيه قال: أتى مَسْرُوقاً ناسٌ من أصحاب عَليَّ رضي الله عنه فقالوا له قولاً غليظاً، وقالوا له: كأنك غضبانُ عَلَى الله أن فَعَل وقُتِلَ عثمان، وقالوا: لولا أنك قريبٌ من البيت لضربنا عُنقك. قال: قد قَتَلْتُم من هو أعظم مني حُرْمَة وحقاً. قال فخلف بأعقابهم الأشترُ فقال: يا أبا عائشة ما رأيت في الشَّرِ كَشَيْءٍ فَعَلْنَاهُ أَمْس ولا يوم عِجْلِ بني إسرائيل.

\* حدثنا معمر بن بكار بن معمر قال، حدثنا إبراهيم بن سعد، عن صالح بن كيسان قال: جاءت امرأة الأشتر إلى على رضي الله عنه فقالت: يا أمير المؤمنين سَمِعْتُ من عدو الله مقالة ما وسعني القيام معه عليها. قال: وماذا سمعت؟ قال: سمعته يقول قَتَلْنَا بالأمس خير خلق الله، واستعملنا شَرَّ خَلْقِ الله؛ يَعْنِيكَ يا أمير المؤمنين. قال: فلم يزل في نفسي عليه حتى هاجَ هَيْجُ مِصْر، فقال عَليَّ رضي الله عنه: من لها؟ واستشار ابن عباس رضي الله عنه فقال: الأشتر كيف به مع ما قد كان. قال: احمِل العبد على الفرس فإن هلك هلك، وإن ما قد كان. قال: فبعثه على ذلك، فلما أتاه مُصابه قال: بالأنف لا بالنّف.

\* حدثنا يزيد بن هارون قال، أنبأنا العوّام بن حَوْشَب، عن أبي مَعْشَر قال: أخبرني في الحيّ الذين توفِّي فيهم زيدُ بن صُوحَان قال، قلنا: أَبْشِر أَبا عائشة قال: يقولون قادرين أتيناهم في ديارهم فقتلنا أميرهم عثمان على الطريق، فليتنا إذْ ابتلينا صَبَرْنَا..

\* حدثنا موسى بن إسماعيل قال، حدثنا سلام بن مسكين قال، حدثنا أبو سليمان البصري، عن يزيد بن صوحان: أنه يوم قُتِلَ عثمان رضي الله عنه: اليوم نَقَرَتُ القُلُوب مَنَاقِرَها، والذي نفسي بيده لا تتآلف حتى تَقُومَ الساعة.

\* حدثنا أحمد بن معاوية قال، حدثنا عبدالله بن المبارك، عن حرملة بن عمران، عن يزيد بن أبي حبيب قال: قاتل المغيرة بن الأخنس عبدالله بن عَتَّاب التَّجِيبي، وضارب النعمان بن مخرمة المذحجي ـ قال يزيد: فدخلتُ عَلَى عبدالله بن عتَّاب وهو يجود بنفسه. قال القوم: رحمك الله أبا الهزم، فوالله ما علمنا إلا خَيْراً إلا ما كان من ذلك. قال: أمسيري إلى عثمان؟ قالوا: نعم قال: ما استغفرتُ الله منه قطّ، وإني لأرجو أن يكون مِنْ صالح أعمالي(١).

\* حدثنا صلت بن مسعود قال، حدثنا أحمد بن شبویه قال، حدثنا سلیمان بن صالح قال، حدثنا عبدالله بن المبارك، عن حرملة بن عمران، عن يزيد بن أبي حبيب قال: كان قاتل عبدالله بن ميسرة - وهو رجل من بني عبدالدار (٢) - عكرمة بن يشكر التابعي مِنْ حِمْيَر، وكان ضارب النعمان بن عكرمة بن النعمان المذحجي.

<sup>(</sup>١) إسناده صحيح.

<sup>(</sup>٢) هكذا هنا وعند ابن جريس في تاريخه عن ينزيد قبال ولي قتل عثمان نهران الأصبحي وكان قاتل عبدالله بن بسرة وهو رجل من بني عبدالدار.

\* حدثنا عبدالله بن يحيى قال، حدثنا عبدالواحد بن زياد قال، حدثتني جَدَّةُ عَليّ بن غراب قال، حدثتنا أم المهاجر قالت: كان عثمان رضى الله عنه طلَّقَ أمَّ البنين فحاضت ثلاث حيضات، فلما طَهُرَت من الثالثة وذهبت تُعَلِّق الغسيلَ أتاها آت فقال: إن عثمان رضى الله عنه (..ُ.....(١)) ألف درهم سوى.....(٢) . . . . . (٣) لما وقعت بين الصفين يوم الجمل قال:

وَأَخْطَأُهُنَّ سَهْمِي حِينَ أَرْمِي (٤) فقد ضُيِّعْتُ حين تَبعْتُ سَهْماً (°) لَـ ذَامَةَ مَا نَدِمْتُ وَضَلَّ حِلْمي نَــُدِمْتُ نَــدَامَـةَ الكُسَعِيِّ لَمَّـا ﴿ شَرِيتُ رِضَا بني سَهْم بِرَغْمي فَأَلْقُوا لِلسِّبَاعِ دَمِي وَلَحْمِي (٢٠)

اللهم خذ لعثمان مني اليوم حتى يرضى.

قال أبو عبيدة: قتل عثمان رضى الله عنه يــوم النحر وأنشــد قول الفرزدق:

دَمَـهُ صَبِيحـةَ لَيْلَةِ النِّحْر عُثْمَانَ إِذْ ظَلَمُوهُ انتهكوا

[فـإنْ تَكُن الحَـوَادِثُ أَقْصَـدَتْني

[أطَعْتُهُمُ بعَرْقَة آل لأي

<sup>(</sup>١) قال بياض في الأصل بمقدار ثلث سطر.

<sup>(</sup>٢) قال بياض في الأصل لا يدري قدره حيث نه متصل بحديث مبتور الأول.

<sup>(</sup>٣) قال بياض يسبق هذه البداية .

<sup>(</sup>٤) قال هذا البيت من تاريخ الطبري ٥ : ٣٠٣ وكامل ابن الأثير ٣ : ١٠٤.

<sup>(</sup>٥) هذا الشطر عن المرجعين السابقين.

<sup>(</sup>٦) هذا البيت من المرجعين السابقين.

وقال الأصمعي أنشدنا أبو مهدية:

ضَحُّوا بأَشْمَطَ عُنْوَانُ السجود بِه يُقَطِّعُ اللَّيْلَ تَسْبِيحاً وقُرْآنَا (١) وقال الأصمعي قتل أيام التشريق.

وقال أبو الحسن المدائني، وأبو غسان محمد بن يحيى: قُتِلَ يوم الجمعة لاثنتي عشرة بقيّت من ذي الحجة.

\* حدثنا على بن محمد، عن رجل، عن الزهري قال: جاءت أمّ حبيبة بنت أبي سفيان رضي الله عنها فوقَفَتْ بِبَابِ المسْجِدِ فقالت: لَتُخَلَّنَ بَيْنِي وبين دَفْنِ هذا الرجل أو لأكْشِفَنَ سِتْرَ رسول الله عَنه فخلوها، فلما أمسوا جاء جُبَيْر بن مُطْعِم، وحكيم بن حزام، وعبدالله والمنذرُ ابنا الزُّبَيْر، وأبو الجَهْم بن حُذَبْفَة، وعبدُ الله بن حِسْل رضي الله عنهم فحَمَلُوه فانتَهُوا به إلى البَقِيعِ فَمَنعَهُم مِنْ دفنه ابنُ بَجْرَة ويقال ابن نحرة السَّاعدي ـ فانطلقوا به إلى حَسَّ كَوْكَب فصلَّى عليه ويقال ابن نحرة السَّاعدي ـ فانطلقوا به إلى حَسَّ كَوْكَب فصلَّى عليه جُبَيْر بنُ مُطْعِم رضي الله عنه، ثم دفنوه وانصرفوا(٢).

\* قال عَليَّ، عن ابن وهب، عن شُرحْبيل بن سَعْد، عن بعض أهل المدينة قال، قال عبدالرحمن بن أزهر: لم أَدْخُل في شيء من أمْرِهِ فإني لفي بَيْتِي إِذْ أَتانِي المُنْذِرُ بن الزُّبَيْر فقال: عبدالله يَـدْعُوك، فأتَيْتُهُ وهو قاعد إلى جَنْبِ غِرَارَةِ حِنْطَة فقال: هل لك إلى دفن عثمان

<sup>(</sup>١) رواه ابن سعد بمعناه عن أبي عثمان النهدي وإسناده صحيح.

<sup>(</sup>٢) إسناده منقطع.

رضي الله عنه؟ فقلت: ما دَخَلْتُ في شيءٍ مِنْ أَمْرِهِ، وما أريد ذلك. فاختَمَلُوه ومعهم معبد بن معمر، فانتهوا به إلى البقيع فمنعهم من دفنه جَبلَةُ بن عَمْرو الساعدي، فانطلقوا إلى حَشّ كوكب، ومعهم عائشة بنت عثمان معها مصباحٌ في حُقِّ، فصلَّى عليه مِسْوَر بن مَخْرَمَة الزَّهْرِيّ، ثم حَفَرُوا له، فلما دَلُوه صاحَتْ بنتُه عائشةً، فلم يَضَعُوا على لَحْدِهِ لَبناً، وهالُوا عليه التَّرَاب(۱).

\* حدثنا علي بن محمد، عن أبي دينار أحمد بن دينار بن النجار، عن محمد بن خفاف، عن عُرْوَة بن الزُّبَيْر قال: منعهم من دفنه بالبقيع أَسْلَمُ بن أَوْس بن بَحْرَة الساعدي، فأنطلقوا به إلى حَشَّ كَوْكَب في البقيع.

\* حدثنا محمد بن سعيد الدمشقي قال، حدثنا سعيد بن عبد العزيز: أن جُبَيْرَ بن مُطْعِم دفن عثمان رضي الله عنه لَيْلاً في ثمانية رهط: منهم حكيم بن حزام، والحسن بن علي، وأبو الجهم بن حُذَيْفَة، وعبدُ الله بن عمر، وامرأتاه نَائِلَةُ بنتُ الفرافصة، وأم البنين بنت عُيْنَة بن بدر (٢).

\* حدثنا محمد بن يحيى قال، أخبرني عبدالعزيز بن عمران، عن أبيه، عن عثمان بن محمد الأخنس، عن أمه دُكَيْمَة قالت: كنت (مع

<sup>(</sup>١) في إسناده راوٍ مبهم.

<sup>(</sup>٢) إسناده منقطع.

الأربعة الذين دفنوا عثمان بن عفان: جُبَيْر بن مطعم (١) وحكيم بن حزام (وأبوجهم بن حُذَيْفَة ونيار بن مُكْرِم الأسلمي، وحملوه على باب أَسْمعُ قَرْعَ رأسه عليه كأنه دُبَّاةً، ويقول دَبّ دبّ حتى جاؤوا به حَشّ كَوْكَب، فَدُفِنَ بِه (٢) ثم هُدِمَ عليه الجِدَار، وصُلِّى عليه هنالك. قال: وحش كَوْكَب موضعُ في أصلِ الحائط الذي في شَرْقيّ البَقيعِ الذي يُقَالُ له: خضراء أبان، وهو أبان ابن عثمان (٣).

# (ما روي من استعظام الناس لقتله رضي الله عنه وما أعقبهم من الفتنة والتغالب على الملك وسل السيف عليهم)

\* حدثنا يحيى بن سعيد، عن إسماعيل (بن أبي خالد فاله أخبرني قيس (بن أبي حازم) قال، سمعت سعيد بن زيد يقول: لقد رأيتُني موثِقِي عمرُ رضي الله عنه على الإسلام أنا وأخته وما أسلم، والله لو أن أحداً انقض فيما فعلتُم في ابن عفان كان مَحقوقاً أن ينقض في أبن عفان كان مَحقوقاً أن

<sup>(</sup>١) قـال بياض في الأصـل بمقدار نصف سـطر والمثبت عن وفـاء الـوفـاء ٣ : ٩١٣ تحقيق محى الدين.

<sup>(</sup>٢) قال بياض في الأصل بمقدار نصف سطر والمثبت عن المرجع السابق.

<sup>(</sup>٣) إسناده ضعيف ولكن معناه ورد من غير وجه.

<sup>(</sup>٤) قال الإضافة عن البداية والنهاية ٧ : ١٩٤.

<sup>(</sup>٥) رواه البخاري.

\* حدثنا موسى بن مروان الرقي قال، أنبأنا المُعَافَى بنُ عمران قال، حدثنا ابن لهيعة، عن يسار بن عبدالرحمن قال: سألني بكير بن عبدالله: ما فعل خالك؟ قلت: لَزِمَ البيتَ. قال: ما مات ناسٌ من أهل بَدْرٍ حتى لَزِمُوا البيوتَ بعد قتل عثمان رضي الله عنه فما خرجوا من بيوتهم إلا إلى قبورهم(١).

\* حدثنا القعنبي قال، حدثنا حاتم بن إسماعيل، عن يزيد بن أبي عبيد قال: لَمَّا قتل عثمان رضي الله عنه خرج سلمة بن الأكوع من المدينة قِبَلَ الرَّبذة فلم يزل بها حتى كان قُبَيْل أن يموت (٢).

\* حدثنا أبو عاصم، عن عمران بن زائدة، عن أبيه، عن أبي خالد قال: قالت عائشة رضي الله عنها: يا أبا خالد، استتابوه حتى تركوه كالتَّوْب الرَّحيض ثم قتلوه (٣).

\* حدثنا هارون بن معروف قال، حدثنا رضوان بن معاوية قال، حدثنا عبدالله بن سيَّار قال، حدثنا عائشة بنت طلحة، عن عائشة أُم المؤمنين رضي الله عنها في شأَن عثمان رضي الله عنه قالت: عمدتم إليه فاسْتَعْتَبْتُموه حتى إذا تركتُموه كالثوب الرَّحيض قدَّمْتُموه فذبحتُموه ذبحَ الشاة، هلا كان هذا قبل هذا.

<sup>(</sup>١) في إسناده ابن لهيعة.

<sup>(</sup>٢) إسناده صحيح.

<sup>(</sup>٣) رواه ابن سعد من غير هذا الوجه وإسناده صحيح .

\* حدثنا حيّان بن بشر قال، حدثنا يحيى بن آدم، عن أبي بكر بن عياش، عن عاصم بن أبي النّجود قال، قالت عائشة رضي الله عنها: نقمتم على عثمان رضي الله عنه ثلاثاً: بدعة العصا، وتأمير الفتى، والغمامة المحماة، ثم مَصّيْتُموه كما يَمُصُّ النَّوب الصابون، حتى إذا أنْقيتُمُوه كما يُنقَى الثوب من الدَّنس استحللتم منه الفَقر الثلاث: حُرمة الخلافة، وحُرمة الشهر، وحُرمة البلد فقتلتُموه (١).

\* حدثنا الأشعث بن سالم بن الأشعث العدوي قال، حدثني أبي عن عمرة بنت قيس قال: قالت عائشة رضي الله عنها: والله لئن كان قتل عثمان رضي الله عنه رضاً ليحتَلِبُنّ به لَبناً، ولئن كان لله سخطاً ليَحْتَلِبُنّ به دَمًا.

حدثنا ابن سلمة عن ابن . . . (٣) عثمان رضي الله عنه فاستجلست حدثنا ابن سلمة عن ابن . . . . (٣) عثمان رضي الله عنه فاستجلست الناس فحمدت الله وأثنت عليه ثم قالت: يا أيها الناس، إنما نقمنا على عثمان خصالاً ثلاثاً: ضربة السوط، وموقع الغمامة المحماة، وإمْرة الفتى حتى إذا أعتبنا منها وماصوه مَوْص الثوب بالصَّابون. عَدَوْا عليه الفُقَرَ الثلاث، حُرْمَة الخلافة، وحُرمة الشهر الحرام، وحُرمة البلد الحرام، والله لعثمان رضي الله عنه كان أتقاكم للرَّب،

<sup>(</sup>١) إسناده منقطع بين عاصم وعائشة .

<sup>(</sup>٢) قال بياض بمقدار كلمة.

<sup>(</sup>٣) قال بياض بمقدار ثلثي سطر.

# وأوصلكم للرَّحم، وأحصنكم فرجاً.

\* حدثنا موسى بن إسماعيل قال، حدثنا حزم بن أبي حزم، عن مسلم بن مخراق، عن طلق بن خشاف قال: قلت لعائشة رضي الله عنها: فيم قُتل أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه؟ قالت: قُتل مظلوماً، لعن الله قتلته، أقاد الله ابن أبي بكر به وأهراق دم ابني بُديل على ضلالة، ورمى الأشتر بسهم من سهامه، وساق إلى أعين بني تميم هوانًا في بيته، قال: فما منهم أحد إلا أصابته دعوتها(١).

\* حدثنا خالد بن عبدالعزيز الثقفي قال، حدثني حزم بن مهران قال، حدثنا أبو سوادة، عن طلق بن خشاف ـ رجل من بني قيس بن ثعلبة ـ قال: خرجتُ في وفدٍ من أهل البصرة نسألُ فيم قُتل أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه، فلما قَدِمنا المدينة تَفَرَّقنا، فانطلق بعض القوم إلى عليِّ رضي الله عنه، وأتى بعضهم الحسن بن علي رضي الله عنهما، وأتى بعضهم أمهات المؤمنين؛ فكنت فيمن أتى عائشة رضي الله عنها فسلَّمت عليها فردَّت السلام وقالت: مَن الرّجل؟ فقلت: من أهل العراق، فقالت: من أي أهل العراق؟ قلت: من أهل البصرة، قالت: من أي البصرة؟ قلت: من بكر بن وائل، قالت: من أي بكر بن وائل؟ قلت: من بني قيس بن ثعلبة، قالت:

<sup>(</sup>١) في إسناده جزم بن أبي حزم قال الحافظ في التقريب صدوق يهم وقد رواه البخاري في تاريخه الكبير في ترجمة طلق بن خشاف وقال الهيثمي في المجمع 9 : ٩٧ رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح غير طلق وهو ثقة.

أمن قوم فلان المقنعذ، ما أهلَك الناس ألَّا مثل فلان. قلت: يا أم المؤمنين فيم قُتل أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه؟ فقالت: مثل ما في الحديث الأول.

\* حدثنا أبو عامر قال، حدثنا سوادة بن أبي الأسود قال، حدثني أبي، عن طلق بن خشاف قال: انطلقنا إلى المدينة ومعنا قرط ابن خيثمة، فلقينا الحسن بن علي رضي الله عنه فقال له قرط: فيم قُتل أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه؟ قال: قتل مظلومًا. فقال قرط: فو الله لا نجتمع على قتلته. فقال الحسن: إن تجتمعوا خير من أن تَفَرّقوا. قال: فأتينا عليًا رضي الله عنه فدخلنا عليه فقال: أبايعتم؟ قلنا: لا. قال: فبايعوا. فقال قرط: نبايعك على سُنّة محمد ما قلنا: فبايعناه.

\* حدثنا ابن أبي الوزير قال، حدثنا سفيان، عن عمرو، عن طاوس قال: قال أبو موسى حين قُتل عثمان رضي الله عنه: هذه حيضة من حَيْضات الفِتن، وبقيت الرّداح المُطبقة التي من ماج بها ماجت به، ومن أشرف بها أشرفت له(١).

\* حدثنا أحمد بن إبراهيم قال، حدثنا إسماعيل بن علية، عن سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة قال، قال أبو موسى الأشعري رضي الله عنه: إن قتْلَ عثمان رضى الله عنه لو كان هُدًى احْتَلَبَتْ به الأمة

<sup>(</sup>١) إسناده صحيح ورجاله ثقات.

لَبَنَّا، ولكنه كان ضَلالًا فاحتلبت به دَمَّا(١).

\* حدثنا محمد بن حاتم قال، حدثنا علي بن ثابت، عن أبي محرز، عن قتادة قال: وقع رجلٌ في قتل عثمان رضي الله عنه فقال أبو موسى الأشعري . . . . (٢) .

\* .... (٣) قال على بن ثابت، وأخبرني غالب، عن أبي مريم قال: رأيت أبا هريرة رضي الله عنه يوم قُتل عثمان رضي الله عنه وله ضفيرتان، وهو مُمْسك بهما ها اضربوا عُنُقي، قُتل والله عثمان على غير وجه الحق.

#### (قول حذيفة رضي الله عنه)

\* حدثنا القعنبي قال، حدثنا عبدالعزيز بن محمد، عن عمرو بن أبي عمرو، عن عبدالله بن عبدالرحمن الأنصاري، عن حذيفة رضي الله عنه قال: لا تقوم الساعة حتى تقتلوا إمامكم، وتجتلدوا بأسيافكم، ويرثَ دُنياكم شِرارُكم (٤).

<sup>(</sup>١) رجاله ثقات إلا أن قتادة لم يدرك أبا موسى.

<sup>(</sup>٢) قال أبو موسى الأشعري بخط مغاير للأصل وبعده بياض بمقدار سطر.

<sup>(</sup>٣) قال بياض في الأصل بمقدار ثلث سطر.

<sup>(</sup>٤) إسناده حسن.

\* حدثنا عبدالله بن رجاء قال، حدثنا محمد بن طلحة، عن زبيد، عن منذر الثوري \_ وعن رجل عن منـذر \_ عن حذيفـة رضي الله عنه : أنه ذكر عثمان بن عفان رضي الله عنه فقال : ما أدري أيّ الأمْرَينِ أَرَدْتم؛ أردتم تناول سلطان قوم ليس لكم، أمْ أردتم ردّ هذه الفتنة حين أَطْلَعَت خَطْمَهـا فاستـوت؛ فإنهـا مرسلة من الله تَـرْعَى في الأرض حتى تـطأ خطامهـا، ليس أحدٌ رادّهـا ولا مانِعَهـا، وليس أحدّ مَتْرُوكًا أَن يقولَ: الله الله إلا قُتِلَ، فإذا فُعِلَ ذلك ابتعث الله قوماً فُزْعــاً كفَزْع الجريف(١).

\* حدثنا أبو أحمد قال، حدثنا أبو إسرائيل، عن الحكم، عن زيد بن وهب قال: كنا عند حذيفة رضى الله عنه فقال: ما تُعُدُّون قتـلَ عَتْمَانَ رَضِي الله عنه فيكم، أَتَعَدُّونه فتنة؟ قلنا: نعم. قـال: هي والله أُوَّالُ الْفِتَنِ، وآخِرُها الدَّجَّال(٢).

\* حدثنا حسين بن عبد الأوّل قال، حدثنا يحيى بن آدم، عن رضي الله عنه: أي الفتن تعدُّون أوَّل؟ فسكتنا، فقال: أوَّل الفتن الدار، وآخرها الدَّجَّال(٣).

\* حدثنا أبو داود قال، حـدثنا خـالد بن عبـدالله، عن حصين ابن عبدالرحمن، عن أبي وائل، عن خالد بن الربيع العبسي قال،

<sup>(</sup>١) إسناده منقطع.

<sup>(</sup>٢) إسناده صحيح.

<sup>(</sup>۳) هسناده صحیح .

سمعت حذيفة رضي الله عنه عند موته ـ وبلغَـهُ قتلُ عثمـان رضي الله عنه ـ فقال: اللهم لم آمُر، لم أَرْضَ، ولم أَشْهَد (١).

\* حدثنا محمد بن حاتم قال، أنبأنا هشيم قال، أنبأنا حصين، عن أبي وائل قال، لمّا ثقل حذيفة رضي الله عنه أتاه ناسٌ من بني عبس فيهم خالد بن الربيع قال: فأتيناه وهو بالمدائن نعوده، فذُكِر عثمان رضي الله عنه وقتله، فقال: اللهمّ لم أشهد، ولم آمُر، ولم أَرْضَ (٢).

\* حدثنا هوذة بن خليفة قال، حدثنا عوف، عن محمد قال المعنى أن حذيفة رضي الله عنه لمّا أتاه قتل عثمان رضي الله عنه قال: اللهم أنت تعلم إن كان قتل عثمان خيراً فإنه ليس لي منه نصيب، وإن كان شراً فإنى منه بريء(٣).

\* حدثنا حكيم بن سيف قال، حدثنا عبيد الله بن عمرو، عن زيد بن أبي أنيسة عن (طلحة بن مصرف عن (٤) خيثمة بن عبدالرحمن، عن ربعي بن خراش قال: لما كانت الليلة التي قبض فيها حُذيفة جعل يقول: أيّ الليل هذا؟ ثم استوى جالساً فقال: اللهم

<sup>(</sup>۱) صحيح.

 <sup>(</sup>٢) رواه أبو نعيم في الحلية ١ : ٣٨٣ ورجاله رجال الصحيح إلا خالد العبسي قال
 فيه الحافظ في التقريب مقبول ويؤيده ما بعده.

<sup>(</sup>٣) رجاله رجال الصحيح.

<sup>(</sup>٤) قال بياض في الأصل بمقدار ثلاث كلمات والمثبت يكمل مسند حكم بن سيف إلى خيثمة حيث يروي زيد عن طلحة.

إني أبرأ إليك من دَم عثمان، ما شهدت، ولا (قتلت ولا مالأت(١)) على قتله.

\* حدثنا سويد بن سعيد، وهارون بن عمر... (٢) الأنصاري فقال لي: تَنَحّ فقد طالت ليلتك حتى أُعْقِبَكَ، فأسْنَدَه أبو مسعود إليه، فأفاق حذيفة رضي الله عنه قال: أيّ ساعةٍ هذه؟ قلنا: سَحَر. قال: اللهم إني أعوذ بك من صباح إلى النار ومن مسائها، اللهم إني أبْرَأُ إليك من قتل عثمان رضي الله عنه، اللهم لم أشهد ولم آامر ولم أمالى ثم أضْجَعْناه فقضى (٣).

\* حدثنا أبو داود قال، حدثنا شعبة، عن قيس بن مسلم قال: سمعت طارق بن شهاب يقول: قال حذيفة رضي الله عنه: لن تستخلفوا بعده إلا أَصْغَرَ أو أَبْتَرَ، والآخر فالآخر شرِّ (٤).

\* حدثنا محمد بن حاتم قال، حدثنا علي بن ثابت، عن أبي محرز، عن قتادة قال: بلغ حذيفلاً قتل عثمان رضبي الله عنه وهمو في الموت فقال: إنَّا لله وإنَّا إليه راجعون، طارت القلوب مطايرها أما والله لا يستبدلون به خيراً منه، الآخر فالآخر شَرٌّ (٥).

<sup>(</sup>١) قال بياض بمقدار ثلاث كلمات والمثبت عن التاريخ الكبير.

<sup>(</sup>٢) قال بياض في الأصل بمقدار نصف سطر والمثبت عن التاريخ الكبير لابن عساكر ١٠٢/٤

<sup>(</sup>٣) رواه أبو نعيم في الحلية ١ : ٢٨٢ مختصرا باسناده.

<sup>(</sup>٤) اسناده صحيح ورجاله ثقات.

<sup>(</sup>٥) إسناده منقطع وكذا الذي بعده.

\* حدثنا قُرَّةُ بن حبيب الغَنوِيِّ قال، حدثنا الحكم بن عطية، عن قتادة قال: لما قتل عثمان رضي الله عنه قال حذيفة: يطلب كل شجاع أمةٍ، أما إنكم لا تصيبون بعده إلاَّ كلّ أصغر أبتر، ولا يكون الآخر إلا شرَّ الشَّر.

\* حدثنا أبو أحمد قال، حدثنا سعيد بن أويس، عن بدلال ابن يحيى (العبسي (١)) قال: بلغني أنه لما قُتل عثمان رضي الله عنه أتي حذيفة وهو بالموت فقالوا له: يا أبا عبدالله، ما تأمرنا؛ فإن هذا الرجل قد قُتل؟ قال فقال: أما إذا أبيتم فأجلسوني، وأُسْنِد إلى صدر رجل، فقال، سمعتُ رسول الله على أبو اليقظان على الفِطرَةِ ولا يَدَعُها حتى يموت أو ينسيه الهرم - وقد روي هذا في عمّار رضي الله عنه بغير هذا الإسناد أيضاً، فإن كان ما روي عن عمّار رحمة الله عليه مِنْ قَتْلِهِ عثمان رضي الله عنه وإصراره على أنه كان كافراً حقًا فهو من قبل الهرم الذي استثناه رسول الله عليه أنه كان كافراً حقًا فهو من قبل الهرم الذي استثناه رسول الله عليه أنه كان كافراً حقًا

\* حدثنا أحمد بن عبدالله بن يونس قال، حدثنا إسرائيل، عن ابن يعقوب، عن مسلم بن سعيد قال: ما سمعت ابن مسعود رضي الله عنه قائلًا في عثمان رضي الله عنه سَوَاقِط، ولقد سمعته يقول: لئن قتلتموه لا تستخلفون.

<sup>(</sup>١)قال الإضافة عن طبقاتُ ابن سعد ٣ : ٥٦٣ (ط بيروت).

<sup>(</sup>٢) رواه ابن سعد في الطبقات مختصرًا ورجاله ثقات.

\* حدثنا نائل بن نجيح قال، حدثنا مسعر، عن عمران بن عمير، عن كلثوم بن عامر، عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: ما سرني أني رَمَيْتُ عثمان رضي الله عنه بسَهْم أصاب أم أخطأ وأن لي مثل أُحدٍ ذهباً (١).

\* حدثنا أبو داود وأبو عامر وموسى بن إسماعيل قالوا، حدثنا سوادة بن أبي الأسود، عن أبيه أنه سمع أبا بكرة رضي الله عنه يقول: لأن أقع \_ وقال أبو داود: أخِرَّ \_ من هذه السَّحَابة \_ زاد أبو عامر وأبو سلمة: فأتَقَطَّعَ أحبُ إلي من أنْ أكون شَركْت في دم عثمان رضي الله عنه (٢).

\* حدثنا أيوب بن محمد الرقي، ومحمد بن مسلم مولى محمد بن إبراهيم قالا، حدثنا مروان بن معاوية، عن عابد بن ناجية الأسدي، عن نعيم بن أبي هند، عن حازم بن خارجة الأشجعي قال: لما قتل عثمان رضي الله عنه أشكل (ت على الفتنة . . .) (٣) بثغر فقلت: أنتم الشهداء قالوا: لا، ولكنا الملائكة، فاصْعَد الله رجات العُلى، قال: فصعدت درجة لم أر بحسنها، ثم صعدت

<sup>(</sup>١) قال الهيشمي في المجمع ٩ : ٩٣ رواه الطبراني وفيه عمران بن عمير ولم أعرفه وبقية رجاله ثقات.

<sup>(</sup>٢) قال الهيثمي في المجمع ٩٣:٩ رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح.

<sup>(</sup>٣) قال بياض في الأصل بمقدار سطر وقد أكملت لفظة أشكلت وأثبت كلمتا على الفتنة من صدر الحديث التابع الذي يوضع هذا البياض.

الثانية فإذا إبراهيم خليل الله وإذا محمد صلى الله عليهما يقول استغفر لأمتي، فيقول إبراهيم: إنك لا تدري ما أحدثوا بَعْدَك، إنهم قَتَلُوا إمَامَهم، وهَرَقُوا دِمَاءَهم، أَفَلا فَعَلوا كما فعلَ خليلي سعد قال: فاستيقظت فقلت: لقد رأيت رُؤيا لعلَّ الله ينفعني بها، لاتين سعداً فلأنظرنُ مع أي الفريقين هو فَلا كونَنَّ معه، قال: فأتيت سعداً فقصَصْتُ رُؤياي عليه فما أكبر لها فرحاً غير أنه قال: قد خاب من لم يكن إبراهيم له خليلًا. فقلت: مع أي الفرقتين أنت؟ قال: مع غير واحدة منهما. قلت فما تأمرني؟ قال: هل لك من غنم؟ قلت واحدة منهما. قلت فما تأمرني؟ قال: هل لك من غنم؟ قلت (لا)(١) قال: فاشترها فكن فيها.

\* حدثنا قشير بن عمرو قال: حدثنا هشام بن أبي عبدالله عن محمد بن جحادة، عن نعيم بن أبي هند، عن أبي حازم، عن حسين بن خارجة قال: لما قُتِلَ عثمان رضي الله عنه أشكلت علي الفتنة فَقُلْتُ: اللهم أرني الحق أتمسّكُ به، فرأيتُ فيما يَرى النائم محمداً وإبراهيم صلى الله عليهما عنده شيخ، وإذا محمدٌ يقول: استَغْفِرْ لأمتي، قال: إنّك لا تَدْري ما أحدثوه بعدَك، إنهم هَرقوا دماءهم، وقتلوا إمامهم، ألا فعلوا كما فعل خليلي سعدُ؟ فقلت: قد أراني الله رؤيا لعل الله ينفعني بها، أذهب فأنظر؟ من كان سعد (معه) (٢) فأكون معه، فأتيت سعداً فقصصتها عليه فما أكبرتها فرحاً،

<sup>(</sup>١) قال إضافة يقتضيها السياق.

<sup>(</sup>٢) قال إضافة يقتضيها السياق.

وقال: قد خاب من لم يكن له إبراهيم خليلاً. فقلت مع أي الطائفتين أنت؟ قال: ما أنا مع واحدة منهما. فقلت: فما تأمرني؟ قال: هل لك غنم؟ قلت: لا. قال: فاشترها فكن فيها(١).

\* حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن الحسين الفرقساني قال، حدثنا مؤمل بن إسماعيل قال، حدثنا المبارك بن فضالة قال: سمعت الحسن يقول: ما علمت أحداً أشرك في دم عثمان رضي الله عنه ولا أعان عليه إلا قُتِل (٢).

\* حدثنا حيان بن بشر قال، حدثنا جرير، عن المغيرة قيال، قلت لإبراهيم أنْ كان قتل عثمان فقال: مه. فقلت: والله إِن أردت أن أقول إلا أنه كان عظيماً، قال: أجل(٣).

\* حدثنا حيان، وأحمد بن معاوية قالا، حدثنا أبو المليح الرقي قال، حدثنا يزيد بن يزيد قال، قال أبو مسلم الخولاني لوَفْدِ أهل المدينة: هؤلاء شَرَّ مِن ثَمود، فدخلوا على معاوية رضي الله عنه فَشَكُوه، فقال معاوية: ياأبا مسلم، ما قلت لهم؟ قال: قلتُ هؤلاء شَرُّ من ثمود؛ (ثمود)(٤) عقروا الناقة، وهؤلاء قتلوا الخليفة(٥).

<sup>(</sup>١) رواه يعقوب بن شيبة وأبن خزيمة وغيرهما كما أشار إاليه الحافظ في الإصابة ١ : ٣٧٦.

<sup>(</sup>٢)) إسناده حسن.

<sup>(</sup>۳)) إسناده صحيح.

<sup>(</sup>٤)) قال إضافة يقتضيها السياق.

<sup>(°))</sup> إسناده حسن.

\* حدثنا أبو بكر الباهلي، عن علي بن محمد، عن إسحاق بن القرشي قال: قال معاوية لحصين: إن بك رأيًا وعقلًا، فما مُرَّق بين هذه الأمة حتى سقطت دماؤها لا وشتَّت ملاها؟ قال: قتل عثمان. قال: صدقت.

\* حدثنا سعدويه قال، حدثنا الربيع بن بدر قال، حدثني أبي [كذا](١) عن أبيه. . (٢) مجالس يجلسون فيها إلا مساجدهم وأسواقهم.

\* حدثنا . . . (٣) بن المغيرة قال، حميد بن هلال قال، حدثني رجلٌ من الحيّ قال، رأيت عثمان بن عفان رضي الله عنه بعد ما أصيب في القوم فما رأيته في نوم ولا يقظة أحسن منه هيئة حتى رأيته فقلت: ياأمير المؤمنين، عن أي الناس خيرٌ؟ قال: المحرمون، المحرمون، المحرمون. قلت: من هم؟ (قال) (٤) الدِّين القيّم ليس فيه سفك دم، الدِّين القيّم ليس فيه سفك دم، الدِّين القيّم ليس فيه سفك دم. قال ثلاثاً ثلاثاً.

<sup>(</sup>١) قال بياض في الأصل بمقدار كلمتين فوقه كلمة كذا.

<sup>(</sup>٢) قال بياض في الأصل بمقدار ثلث سطر.

<sup>(</sup>٣) قال بياض في الأصل بمقدار ثلاث كلمات.

<sup>(</sup>٤) قال إضافة يقتضيها السياق.

<sup>(</sup>٥)) قال في الأصل فيك والصواب ما أثبته.

- \* حدثنا هارون بن معروف قال، حدثنا سفيان بن عبيد، عن إسماعيل، عن قيس قال، سمعت شداد بن الأزمع قال، أتيتُ عمرو بن العاص فوجدته راكباً، فقلت: ياأبا عبدالله أتيتكُ أريد أن أسألك عن أمرٍ وأراك راكباً. قال: ما كُنت سائلي عنه وأنا جالس إلا كنتُ مُجيباً به وأنا راكب. قلت: جئتُ أسألك عن علي وعثمان رضي الله عنهما. فقال: إني سأجمعهما لك في غرزة واحدة؛ اقْتَتَلَتْ الأثرةُ والسّخطَةُ فغَلَت السخطةُ إلى يوم القيامة.
- \* حدثنا محمد بن حاتم قال، حدثنا علي بن ثابت قال، أخبرني سعيد بن أبي عروبة قال: رأى عُمَرُ بن عبدالعزيز رضي الله عنه النبي على في منامه وأبو بكر رضي الله عنه عن يمينه، وعمر رضي الله عنه عن يساره، قال: وأتي بعلي وعثمان رضي الله عنهما فأدخلا في بيت فخرج عثمان رضي الله عنه وهو يقول: قُضِيَ لي ورَبِّ الكعبة. وخرج علي رضي الله عنه وهو يقول غُفِرَ لي ورب الكعبة (۱).
- \* حدثنا محمد بن عباد بن عباد قال، حدثنا بعض أصحابنا عن سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة: أن ابن عباس رضي الله عنهما خطب بالبصرة فذكر عثمان بن عفان رضي الله عنه. فعظم أَمْرَه وقال: لو أَنّ الناسَ لم يطلبوا بدمِهِ لأمطر الله عليهم حجارة من السماء(٢).
- \* حدثنا موسى بن إسماعيل قال، حدثنا الصعق بن حزن قال، سمعت قتادة يقول، حدثنا زهدم الجرمي قال: قال ابن عباس رضي (١) رجاله ثقات.
  - (٢) إسناده منقطع ولكن رواه ابن سعد في الطبقات بإسناد متصل.

الله عنهما: لأحدِّ ثَنكم حديثاً ما هو بسرِّ ولا علانية ، أما أنا فلا أُسِرُه دونكم وأما أنتم فلا أحبُّ أن تُعلنوه ؛ لما قُتل عثمان رضي الله عنه قلت لعليِّ رضي الله عنه : اعْتَزِلْ هذا الأَمْر ، قال : أَلاقي استقداماً فيه ، وأيم الله لَيَظْهَرَنَ عليه مُعاوية تصديقَ قول الله : ﴿وَمَنْ قُتِلَ مَظُلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيهِ سُلْطَانًا ﴾ وأيم الله لتحملنكم قريشُ على فارس والروم ، فإن تكونوا قوماً تكفرون وإلا تهلكوا وتكونوا كقرن مِنَ القُرُونِ هَلَكُوا وتكونوا كقرن مِنَ القُرُونِ هَلَكُوا وتكونوا كَقَرْن مِنَ القُرُونِ هَلَكُوا وتكونوا كَقَرْن مِنَ القُرُونِ هَلَكُوا وَتكونُوا كَقَرْنُ مِنَ

\* حدثنا موسى بن إسماعيل قال، حدثنا حماد بن زيد، عن أبي التيّاح، عن غالب، عن زهدم قال: قال ابن عباس رضي الله عنهما: لأحدثنّكم حديثاً ما أدري أحديثُ سِرِّ هو أم حديث علانية، إني قلت لعليِّ رضي الله عنه لمّا قُتِلَ عثمان رضي الله عنه: اركب رَوَاحِلَك فَالْحَق بمكة، فإن الناسَ سيتبعونك ولا يجدون منك بُدًّا. فعصاني، وأيمُ الله ليظهرَنَّ عليه معاوية، لأن الله قضى مَنْ قُتِلَ مَظُلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيّهِ سُلْطَاناً، ثم لتملكنكم قريشُ ولتركبَنّ بكم دُبَّة (٢) فارس والروم، فمن أخذ بما يَعْرِفُ نجا، ومَنْ تَرَكَ وأنتم تاركون - كان كقرن من القرون من القرون هلك. قال فقلت لابن عباس رضي الله عنهما. (٣).

<sup>(</sup>١) رواه الطبراني كما أشار إليه الحافظ ابن كثير في تفسيره وإسناده حسن.

<sup>. (</sup>٢) قال بياض في الأصل بمقدار كلمة.

<sup>(</sup>٣) قال بياض بعد ذلك لا يدري مقداره.

\* فقال إني أحدثكم بحديث ليس بسر ولا علانية إنه لما كان من أمر هذا الرجل، وكان يعني عثمان رضي الله عنه، فقلت لعلي رضي الله عنه: اعتزل، فلو كنت في جُحْرٍ لَطُلِبْتَ حتى تُستخرج، وأيم الله لَيُؤَمَّرَنَ عليكم معاوية لأنّ الله يقول: ﴿وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيّهِ سُلْطَانًا فَلا يُسْرِفْ في الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُوراً ﴾.

\* حدثنا أبو نعيم الفضل بن دكين قال، حدثنا أبو عاصم محمد بن أيوب، عن قيس بن مسلم، أنه سمع طارق بن شهاب يقول: خرجتُ ليالِيَ جاءنا قَتلُ عثمان رضي الله عنه فأنا أتعرَّضُ للدُّنيا وأنا رجلٌ شاب أظنّ عندي قِتَالًا فأخرج قلت: أحْضُرُ الناسَ وأنباءَهم، فخرجت حتى إآتي الرَّبذة فإذا عليُّ يَوُمَّ العَثَمَةَ في صلاة العَصْرِ، فصلَّى، وأسند ظهره إلى القِبْلَة واستقبلَ القومَ فقام الحسنُ بن على رضى الله عنه فقال: يـاأمير المؤمنين إني لا أستطيع أَن أَكلمك وبكى. فقال عليُّ رضي الله عنه: لا تَبْكِ وتكلُّم ولا تَحِنَّ حنينَ الجارية. قال: إن الناس حصروا عثمان رضي الله عنــه يَطْلُبُـونَه بما يطلبون إما ظالمين وإما مظلومين، فأمَرْتُكَ أن تعتزلَ الناس وتلحق بمكة حتى تؤوب إلى العرب غير آذِنِ لكلامها، فأبيْتَ، ثم حصروه فقتلوه، فأمرتُك أن تعتـزلَ النـاس، فـوالله لـوكنتَ في جُحْـر ضَبٍّ لَضَـرَبَتْ العربُ إليـكَ آباطَ الإبـل حتى تُسَخْرَجَ منـه، فَغَلَبْتَني؛ وأنـا آمُـرُك اليومَ أن لا تقـدم العراق، وأذكِّـرُك الله أنْ تُقْتَل بمَضْيَعَـةٍ. فقال علىُّ رضي الله عنه: أمَّا قولك تأتي مكة، فوالله ما كنت لأكون الرَّجُـلَ تُستحلُّ به مكة، وأما قولك حَصَرَ الناسُ عثمان، فما ذَنْبي إِن كان بين الناس وبين عثمان ما كان. وأما قولك اعتزل العِراق، فوالله ما كنتُ لأكون مثل الضَّبع تستمع لِلَّدْم (١).

\* حدثنا حيان بن بشر قال، حدثنا يحيى بن آدم قال، حدثنا جعفر بن زياد، عن أم الصيرفي (٢)، عن صفوان بن قبيصة، عن طارق بن شهاب قال: لما قُتِلَ عثمانُ رضي الله عنه قلت: ما ينتهي بالعراق وإنما الجماعة بالمدينة عند المهاجرين والأنصار، فخرجت فَأَخْبِرْتُ أَن الناس قد بايعوا عَلِياً رضي الله عنه، فانتهت إلى الرَّبَـذَةِ وإذا عَليُّ رضي الله عنه يقرأ، فوضع لـ ه رحْلٌ فقعـ د عليه فكـ ان كَقِيَام الرَّحْل ، فتكلم فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: إن طلحة والـزُّبيْر بـايعا طائِعَيْن غير مُكَرَهَيْن، ثم أرادا أن يُفْسِدَا الأمر ويشُقًّا عصا المسلمين، وحرَّضَ على قتالهم، فقـام الحسنُ بن على رضي الله عنه فقـال: أَلَمْ أَقُلْ لَكَ إِن العرب ستكون لها جوْلَةٌ عند قَتْل هذا الرجل، فلو أُقمت بدَارِك التي أنت بها \_ يعني المدينة \_ فإني أَحاف عليك أَن تُقْتَل بحال ِ مَضْيَعَةٍ لا ناصِرَ لك. فقال على رضي الله عنه: اجلس فإنما تحن كما تَحِنُّ الجارية، فوالله لا أُجلس في المدينة كالضُّبُع يستمتع اللدم، لقد ضربت هذا الأمر ظهرَه وبطنه ورأسه وعينيه فمـا وجدت إلا السَّيْف أَو الكُفْر (٣).

<sup>(</sup>١) إسناده صحيح ورجاله ثقات.

 <sup>(</sup>٢) هكذا أم وعند الحاكم ٣ : ١١٥ عن أبي الصيرفي وقد ترجمه ابن أبي حاتم في
 الجرح والتعديل ٢ : ٣٤٧ وقال أمي بن ربيعة الصيرفي أبوعبدالرحمن ووثقه.

<sup>(</sup>٣) رواه الحاكم مختصراً ٣ : ١١٥

## (ما روي عن علي رضي الله عنه في البراءة من قتـل عثمـان رضي الله عنه بألفاظ شتى تدل على أنه كان بريئاً)

\* حدثنا محمد بن حاتم قال، حُدّثنا عن عمر بن سعيد بن أبي حسين قال، حدثني عبدالكريم أبوأمية قال، سمعتُ جابر بن زيد أبا الشعثاء يقول، حدثني من سمعَ عَلِيًّا رضي الله عنه يقول: والله ما أحبَبْتُ قَتْلَ عثمان رضي الله عنه، ولا أمَرْت به، ولكن بني عمي لأمُوني وزَعَموا أني صاحب ذلك، فاعتذرت إليهم فأبوا أن يقبلوا عُذْري، ثم اعتذرت فأبوا أن يقبلوا فعندت فصمت، قال: فسألته، فقال: يقول: أتضرّعُ إليهم ولا يقبلون فصمت (۱).

\* حدثنا موسى بن إسماعيل قال، حدثنا خلاَّدُ بن أبي عمرو الأعمى قال، سمعت محمد بن سيرين يقول: إن أُناساً من أَصحاب عَليِّ رضي الله عنه قالوا له: إنك تَبْرَأُ من قَتْلِ عثمان ونحن نُقَاتِل، فقام فيهم قائماً فقال: إنكم تَزْعُمُون أني أَبْرَأُ من قتل عثمان، وإن الله قتَل عثمان وأنا معه. فقال محمد بإصبعه هكذا: على الوجْهَيْن (٢).

\* حدثنا عارم قال، حدثنا ثابت بن يزيد أبو زيد قال، حدثنا هلال بن حباب، عن خالد أبي حفص، عن أبيه قال: قال عَليُّ رضي الله عنه في بعض خُطَبِه: قَتَل الله عثمان وأنا معه، فأتاه محمد فقال:

<sup>(</sup>١) إسناده ضعيف ولكن قد صح معناه.

<sup>(</sup>٢) إسناده حسن بما بعده.

يا أُمير المؤمنين، ما تقول؟ إن الناس يَرَوْن أَنك شَركْتُ في دم عثمان. قال: «الله يَتَوَفَّى الأَنْفُسَ حِينَ مَوْتِهَا» ما شَركْتُ في دَمِه، ولا مالأتُ. قال: يعني قُتِلَ شهيداً وأُقْتَلُ أَنا شَهِيداً.

\* حدثنا أبوعاصم، عن مسلمة بن النعمان قال، حدثني معبد مولى عَليّ، والحدثان بن عطية اللّيثيّان قالا، حدثنا بشر بن عاصم، وعبدالله ين فضالة: أن عَلِيًا رضي الله عنه لما قَدِمَ البصرة دخلوا عليه فجعل الناس قريش وغيرهم (الكلام(١)) إلى عبيدالله بن فضالة. فتكلم فحمد الله وأثنى عليه وذكّر، ثم قال: أما بعد فإن قريشاً والناس ترجع إليك إمْرة الناس، وأبْرأ من قتل عثمان. ثم سكت. فقال عَليُ رضي الله عنه: هل فيكم من مُتَكلِم؟ قالوا: لا. قال: أبا الحقين المعذرة أبا الحقين المعذرة، الله قَتَلهُ وأنا معه.

\* حدثنا موسى بن مروان الرّقي قال، حدثنا عمر بن أيوب، عن جعفر بن بُرْقَان، عن يزيد بن الأصم قال: خرج معاوية رضي الله عنه في موكب مِمَّن يطلب للعقد حاجاً، فذكر ابن عباس رضي الله عنهما عثمان رضي الله عنه فقال: أَعَانَ عليه عَليًّ. قال ينزيد فقلت: أليس كان عَليًّ يقول: الله قَتَلَهُ وأنا معه. قال فانتهرني ابن عباس رضي الله عنهما فقال: ما يُدْريك ما كان يَعْني قَوْله.

<sup>(</sup>١) قال إضافة يقتضيها السياق

<sup>(</sup>٢) قال كلمة لا تقرأ ولعل الصواب ما ذكرت.

\* حدثنا عبدالله بن رجاء قال، أَنبأنا إسرائيل، عن ليث، عن طاوس، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سَمِعْتُ عَلِيًّا رضي الله عنه يقول: والله ما قَتَلْتُ ولا أَمَرْتُ ولكن غُلِبْتُ(١).

\* حدثنا أَحمد بن يونس قال، حدثنا زائدة قال، حدثنا ليث، عن طاوس \_ أَو مجاهد \_ قال زائدة: هو عن أَحدهما \_ عن ابن عباس رضي الله عنه: والله ما أَمَرْتُ، ووالله ما قَتَلْتُ ولكن غُلِبْتُ.

\* حدثنا (عمروبن محمد، عن إسحاق بن يونس الأزرق، عن مسعر بن كدام، عن عبدالكريم، عن طاوس، عن ابن عباس قال: أشهدُ على على أنه قال في قتل عثمان: لقد نهيت عنه (٢) ولقد كنت له كارِهاً ولكن غُلِبْتُ.

\* حدثنا أبوداود قال، حدثنا زمعة، عن ابن طاوس، عن طاوس، عن طاوس، عن ابن عباس رضي الله عنه في عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال عَليُّ رضي الله عنه في عثمان ثلاثاً نهيتهم عن قَتْلِه، وكنت كارهاً لقَتْلِهِ ولكن غُلِبُتُ عليه (٣).

<sup>(</sup>١) رواه ابن سعد في الطبقات ٣ : ٨٢ وفي إسناده ليث بن أبي سليم ولكنه توبع وقد روى ابن سعد شاهداً له من وجه آخر.

<sup>(</sup>٢) قال بياض في الأصل بمقدار سطر وربع والمثبت عن أنساب الأشراف٥ : ١٠١ (٣) صحيح يؤيده ما قبله.

\* حدثنا حيان بن بشر قال، حدثنا يحيى بن آدم قال، حدثنا أبومعاوية، عن أبي مالك الأشجعي قال: قلت لسالم بن أبي الجَعْدِ ما رَدَّك عن رَأْيِك في عثمان؟ فقال: كُنَّا مع محمد بن عَليِّ في الشعب وابن عباس فذكرنا عثمان فنِلْنَا منه فقال: كُفُّوا عن هذا الرجل، ثم نِلْنَا منه، فقال أَلَمْ أَنهكم، ثم أقبل على ابن عباس رضي الله عنهما فقال له: أتذكر عَشِيَّة الجَملِ وأنا عن يمين عَليِّ رضي الله عنه وفي يدي الرَّاية، وأنت عن يساره فسمع هَدَّةً في المِرْبَد فأرسل فلاناً فجاء فقال: هذه عائشة رضي الله عنه المَّونَا وجهه ثم قال: وأنا ألعن قَتلَة عثمان رضي الله عنه، فَرَفع عليُّ رضي الله عنه يَدَيْه حتى سَتَرَنَا وجهه ثم قال: وأنا ألعن قَتلَة عثمان رضي ألله عنه، لَعَنهُم الله في السَّهْلِ والجَبل مرتين أو ثلاثاً ـ قال: فصدُّفوا ابن عباس رضي الله عنهما فأقبَل عَلَيْنا فقال: أما فيّ وفي هذا لكم شاهِدُ عَدُلُ (١٠)؟ !

\* حدثنا هارون بن عمر قال، حدثنا أسد بن موسى قال، حدثنا عبدالرحمن بن محمد المحاربي، عن معتمر بن أبي هند، عن سالم بن أبي الجعد قال: كنا مع محمد بن علي في الشعب فسمع رجلاً يُنْتَقِصُ عثمانَ رضي الله عنه وعنده ابن عباس رضي الله عنهما، فقال محمد: يا ابن عباس (٢) هل شهدت أمير المؤمنين حين سَمعَ الصَّيْحَة مِن قِبَل المِرْبَد؟ فقال ابن عباس رضي الله عنهما: نَعَم عَشِية

<sup>(</sup>١) إسناده صحيح ورجاله ثقات.

<sup>(</sup>٢) قال في الأصل يا أبا عباس سهو.

بعث فلان بن فلان، فقال: اذهب فانظر ما هذا؟ فجاء فقال: هذه عائشة رضي الله عنه. قال: وأَنا أَلْعَنُ عَائشة رضي الله عنه. قال: وأَنا أَلْعَنُ قَتَلَةَ عثمان في السَّهْل والجبَلَ، قال: ثم أَقْبَلَ علينا محمد فقال: أما في وفي ابن عباس لكم شاهداً عَدْل إ قلنا: بلى. قال: فانتهوا(١).

\* حدثنا محمد بن حاتم قال، حدثنا علي بن ثابت، عن عمر بن سعيد بن أبي حسين قال، حدثني محمد بن عبدالله بن عياض، عن يزيد بن طلحة قال، سمعت محمد بن علي بن الحنفية يقول: صرخ صارخ يوم صفين قال: يا ثارات (٢) عثمان. فقال علي رضي الله عنه: اللهم اكبب اليوم قَتَلَةَ عثمان لمناخِرهم (٣).

\* حدثنا خلاد بن يزيد قال، حدثنا هشام بن الغازي (٤)، عن مكحول قال: كان علي رضي الله عنه يَلْعَنُ قَتَلَةَ عثمان رضي الله عنه وَلُعَنُ قَتَلَةَ عثمان رضي الله عنه (٥).

\* حدثنا يزيد بن هارون قال، أنبأنا إسماعيل بن أبي خالد، عن حصين بن الحارث، عن سرية بنت زيد بن أرقم قالت: دخل علي م

<sup>(</sup>١) تقدم أنه صحيح

<sup>(</sup>٢) قال في الأصل قال ثارات عثمان. ولعل الصواب ما ذكرت.

<sup>(</sup>٣) إسناده حسن.

<sup>(</sup>٤) قال في الأصل هشام بن الغاز والتصويب عن الخلاصة ٤١٠ قلت والـذي في الأصل صحيح كما في التقريب للحافظ ابن حجر.

على زيد بن أَرقم يَعُودُه، فخاضوا في الحديث، فقال علي رضي الله عنه: سلوني عما شئتم، فلا تسألون عن شيء إلا أَنبأتكم به، فقال له زيد بن أَرقم: نَشَدْتُك بالله، أَنت قَتَلْتَ عثمان؟ فنكَّسَ رأَسَه ثم رفعه فقال: لا والذي فَلَقَ الحَبَّةَ وبَرَأَ النَّسْمَةَ ما قَتَلْتُ عثمان ولا (أَمَرْتُ بقَتْله(١)).

\* حـدثنا . . . . (۲) بكـار قال، حـدثنا أبـو معشر . . . . (۳) ولا نهيت ولاكرهت.

\* حدثنا أبوعاصم وحبًان بن هلال قالا، حدثنا جويرية بن بشير قال، حدثنا أبوعلدة \_ زاد حبًان حنظلة، قال: سمعت علياً رضي الله عنه يخطب الناس فعرض بذكر عثمان رضي الله عنه في خطبته \_ قالا جميعاً في حديثهما \_ قال: إن الناس يزعمون أني قتلت عثمان، فلا والذي لا إله إلا هو ما قَتَلْتُه، ولا مالأتُ على قتله ولا ساءني (٤).

\* حدثنا سلم بن إبراهيم قال، حدثنا جميل بن عبيد الطائي قال: سمعت أباخلدة الحنفي يقول: سمعت عليًا رضي الله عنه وهو على المنبر يقول: ما أَمَرْتُ ولا نهيتُ ولا سَرَّني ولا ساءني قَتْلُ عثمان رضى الله عنه (٤).

<sup>(</sup>١) قال بياض في الأصل والمثبت عن المستدرك للحاكم ١٠٦/٣.

<sup>(</sup>٢) قال بياض بمقدار كلمة.

<sup>(</sup>٣) قال بياض بمقدار ثلثي سطر.

<sup>(</sup>٤) هذا فيه نظر وقد صح عن على رضى الله عنه كراهته لقتل عثمان رضي الله عنه.

\* حدثنا محمد بن حميد قال، حدثنا هارون بن المثنى قال، حدثنا الجراح، عن عبدالله بن عيسى، عن جَدَّه عبدالرحمن بن أبي ليلى قال، رأيت عَلِيًا رضي الله عنه خَرَجَ من منزل رَجُلٍ من الأنصار وهو يقول: اللهم إني أَبْرَأُ إليك من دَم عثمان (١).

\* حدثنا حيان بن بشر قال، حدثنا يحيى بن آدم قال، حدثنا شريك، عن عبدالله بن عيسى، عن عبدالرحمن بن أبي ليلى قال: رأيت عَلِيًّا رضي الله عنه رَفَع يَدَيْه \_ أَو قال إصْبَعَيْه \_ وقال: اللهم إني أَبْرَأُ إليك من دَم عثمان (٢).

\* حدثنا محمد بن الصباح قال، حدثنا إسماعيل بن زكريا، عن عاصم الأحول، عن أبي عبدالله العنزي، وعن أبي زاررة الشيباني قالا: نَشْهَدُ بالله على عَليِّ شهادة يَسْأَلُنَا عنها، فقد شَهِدْنا شهادة، لقد سَمِعْنَاه يقول: والله ما قَتَلْتُ عثمان، ولا أَمرْتُ، ولا شَركْتُ ولا رضيتُ (٣).

\* حدثنا حيان بن بشر قال، حدثنا يحيى بن آدم قال، حدثنا أبوشهاب قال، حدثنا شيخان سنة ست وثمانين أحدهما يُكنى أباعبدالله، والآخر يكنى أبا زرارة قالا: نَشْهَدُ

<sup>(</sup>١) صحيح.

<sup>(</sup>٢) رواه ابن سعد في الطبقات وهو صحيح .

<sup>(</sup>٣) صحيح من غير وجه.

عَلَى عَليِّ رضي الله عنه أنه قسال: اللهم لم أَقْتُل، ولم آمـرُ، ولم أَشرُ

\* حدثنا عبدالله بن رجاء قال، أنبأنا محمد بن طلحة، عن أبيه طلحة، عن نميرة قال: كُنَّا جلوساً مع عَليِّ رضي الله عنه على شَطِّ الفُرَاتِ فبدت سفينة فقال «وَلَهُ الجَوَارِ الْمُنْشَآتُ في الْبَحْر كَالأَعْلَامِ» الفُرَاتِ فبدت سفينة فقال «وَلَهُ الجَوَارِ الْمُنْشَآتُ في الْبَحْر كَالأَعْلَامِ» ثم أخذ عُوداً فنكث به ساعة ثم نكس رأسه، ثم رفع رأسه ثم قال: والله ما قَتَلْت عثمان ولا مَالْأَتُ على قَتْلِهِ، والله ما قَتَلْت عثمان ولا مَالْأَتُ على قَتْلِهِ، والله ما قَتَلْت عثمان ولا مَالْأَتُ على قَتْلِهِ.

\* حدثنا محمد بن حاتم قال، حدثنا شجاع بن الوراق، عرار بن عبدالله، عن عميرة بن سعد اليامي قال: كنت مع عَليٍّ رضي الله عنه عند شَطِّ الفُرَات فأقبلت سُفُنٌ فقال «وَلَهُ الجَوارِ المُنْشَات فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَام » والله ما قَتَلْتُ عثمان ولا مَالْأَتُ على قَتْلِه.

\* حدثنا حَيَّان بن بشر.... (٢) كنا نمشي مع عليَّ رضي الله عنه على شَاطىء الفُرَاتِ فانقطع شِسْعُ نَعْلِهِ فأخذ خوصةً ثم قعد يُصْلحُ نعله، فنسظر إلى السُّفُنِ في الفرات فقال: «وَلَه الجَوارِ المُنشَاتُ فِي الْبَحْرِ كَالأَعْلام » ووالله ما قتلت ولا مَالأَتُ على المُنشَاتُ فِي الْبَحْرِ كَالمُعْلام » ووالله ما قتلت ولا مَالأَتُ على قتله.

<sup>(</sup>١) صحيح من غير وجه .

<sup>(</sup>٢) قال بياض في الأصل عقدار ثلثي سطى.

- \* قال يحيى: وحدثنا عبدالرحمن المسعودي، عن طلحة بن مصرف، عن سعد بن عبيدة بمثله. قال يحيى: وليس هو عن سعد بن عبيدة إنما هو عن عُمَيْرَة بن سعد اليامي.
- \* حدثنا محمد بن مسلم مولى محمد بن إبراهيم قال، حدثنا مروان بن معاوية قال، حدثنا عمرو بن أبي العوام، عن أبيه، عن أسماء بن خارجة قال، رأيت عَلِيًّا رضي الله عنه يَنْفُضُ جَيْبَه ويقول: اللهم إني أَبْرَأُ إليك من قَتْل عُثْمَان. قال مروان: سَمِعْنا هذا منه قَدِيماً لم يُغَيِّر، ولولا أنه هكذا ينبغي أن يكون ما رَوَيْنا عنه.
- \* حدثنا موسى بن إسماعيل قال، حدثنا أبو هلال، عن قتادة، عن الحسن قال: قُتِلَ عثمان رضي الله عنه وعَليٍّ رضي الله عنه في أَرْضَ لَهُ فقال: اللهم لم أَرْضَ ولَمْ أَمَالىءْ(١).
- \* حدثنا هارون بن عمر قال، حدثنا ضمرة، عن أبي شوذب(٢)، عن الحسن قال: لما بَلَغِ عَلِيًّا رضي الله عنه قَتْلُ عثمان استقبل القِبْلة ثم قال: اللهم لم أَرْضَ ولم أُمَالِيءْ.
- \* حدثنا عمرو بن قَسَط قال، حدثنا عبيدالله بن عمرو، عن زيد بن أبي أُميّة (٣)، عن محمد بن عبيدالله الأنصاري، عن أبيه قال:

<sup>(</sup>١) حسن يؤيدهُ ما بعده.

<sup>(</sup>٢) هكذا عن أبي شوذب وهو تصحيف وإنما هو ابن شوذب كما في التهذيب.

<sup>(</sup>٣) هكذا زيد بن أبي أمية ولعله تصحيف والصواب ابن أبي أنيسه.

سمعت عَلِيًّا رضي الله عنه مِرَاراً يقول: اللهم إني أَبْرَأُ إليك من قَتلَةِ عُثْمَان، وسمعته يقول: إني لأرجو أن تصيبني وعثمان هذه الآية ﴿وَنَرَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلِّ إِخْوَاناً عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ (٢) ﴾ قال: فرأيت علياً رضي الله عنه في داره يـوم أُصِيب عثمان رضي الله عنه فقال: ما ورَاءَك؟ فقلت: قُتِلَ أمير المؤمنين. قال: إنّا لله وإنّا إليه راجعون، ثم قال: أحْبِبْ حَبِيبَك هَوْناً مَا عَسَى أن يكون بَغِيْضَكَ يَـوْماً ما (١). ما ورَاعْضُ هَوْناً ما عسى أن يكون حَبيبَك يَوْماً ما (١).

\* حدثنا هارون بن عبدالله قال، حدثنا عبدالرزاق، عن معمر، عن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت عَلِيًّا رضي الله عنه يقول: والله ما أمرت، ولا قتلت، ولكن غُلِبْتُ (٢).

\* حدثنا محمد بن حاتم قال، حدثنا مروان بن معاوية قال، حدثنا الربيع بن النعمان البصري، عن نعيم بن أبي هند، عن سالم بن أبي الجعد، أنه سمع محمد بن الحنفية يقول، سمعت أبي ورفع يديه حتى يُرَى بياض إبطيه، وقال: اللهم الْعَنْ قَتَلَةَ عثمان في البَرِّ والبَحْرِ والسَّهْل والجَبَل \_ ثلاثاً يُردِّدُها(٣).

<sup>(</sup>١) حسن رُوي عنه رضي الله عنه من غير وجه.

<sup>(</sup>٢) إسناده صحيح وقد تقدم.

<sup>(</sup>٣) صحيح كما تقدم.

<sup>(</sup>٤) قال بياض في الأصل بمقدار ثلث سطر.

\* حدثنا محمد بن سنان، ومحمد بن عبدالله بن الزبير قالا، ابن حدثنا شريك، عن عبدالله بن عيسى، عن ابن أبي ليلى، قال، ابن سِنان عن جدِّه عبدالرحمن بن أبي ليلى قال: رأيت علِيًّا رضي الله عنه عند أحْجَارِ الزَّيْتِ رافعاً يديه ماداً إصبعيه وهو يقول: اللهم إني أبْرَأُ إليك من دم عثمان. قال: فذكرت ذلك لعبدالملك بن مَرْوان فقال: ما أرى له ذنباً.

\* حدثنا حَيَّان بن بشر قال، حدثنا يحيى بن آدم قال، حدثنا إبراهيم بن حميد الرواس (٣) قال، حدثنا إسماعيل بن أبي خالد، عن الضحاك قال، قال، قال عليٌّ رضي الله عنه يـوم الجمل: اللهم جَلَّلْ قَتَلَةَ عثمان اليوم خِزْياً.

\* حدثنا حَيَّان بن بشر قال، حدثنا يحيى بن آدم قال، حدثنا حمَّاد بن زَيْد، عن مجالد بن سعيد، عن عمير بن روزي قال: سمعت عليًّا رضي الله عنه وهو يخْطُب يقول: والله لئن لم يَدْخُل المن قَتَل عثمان لا أَدْخُلُها، ولئن لم يَدْخُل النارَ إلا من قَتَل عثمان لا أَدْخُلُها، في فَرُقْتَ بين أصحابك وفَعَلْتَ كذا.

<sup>(</sup>١) قال بياض في الأصل بمقدار سطر.

<sup>(</sup>٢) قال بياض في الأصل بمقدار كلمة ولعل الصواب ما أثبت.

<sup>(</sup>٣) هكذا الرواس وفي التقريب الرؤاسي ولعل المذكور هنا فيه تصحيف.

فلما كانت الجمعة الأخرى قال: أيها الناس، إنكم قد أكثرتم في قتل عثمان، ألا وإن الله قَتَلَهُ وأنا معه. قال: يقول وأنا معه سَيَقْتُلُني. قال حماد وكان ابن سيرين يقول: هي كلمة عربية (١).

\* حدثنا عمرو بن قَسَط قال، حدثنا الوليد بن مسلم قال، حدثنا الأوزاعي قال، سمعت ميمون بن مِهْرَان يقول: قال عَليِّ رضي الله عنه: ما يَسُرُني أني من آخر سَبْعِين مِنْ قَتَلَة عثمان وأن لي الدنيا وما فيها(٢).

\* حدثنا هارون بن عمر قال، حدثنا عمرو بن أبي سلمة، عن الأوزاعي بمثله.

\* حدثنا حيان بن بشر قال، حدثنا يحيى بن آدم قال، حدثنا أبو بكر بن عياش، عن عاصم بن أبي الجنود، عن أبي صالح قال: قال عَليِّ رضي الله عنه: والله لئن شاءت بنو أمية لأباهلنهم عند الكعبة ما نَدَيْت دم عثمان رضي الله عنه بشي (٣).

\* حــدثنا يحيى، وحــدثنا ابن إدريس، عن محمــد بن قيس الله عنه: لو الأسدي، عن علي بن ربيعة الوالبي قال: قال عَليَّ رضي الله عنه: لو أعلم بني أمية يقبلون مني لنفلتهم خمسين يميناً قسامةً من بني هـاشم

<sup>(</sup>١) في إسناده مجالد ولكن قد ورد معناه من غير وجه.

<sup>(</sup>٢) رواه الحاكم في المستدرك بمعناه.

<sup>(</sup>٣) إسناده حسن.

مَا قَتَلْتُ عَثْمَانَ وَلَا مَالْأَتُ عَلَى قَتْلِهِ (١).

\* حدثنا محمد بن حاتم قال، حدثنا موسى بن داود قال، حدثنا نافع بن عمر، عن عمرو بن دينار قال: كلَّمَ الناسُ ابن عباس رضي الله عنهما أن يَحُجّ بهم وعثمان رضي الله عنه محصور، فدخل عليه فاستأذن أن يَحُجَّ بهم، فحجّ بهم، فرجع وقد قُتِل عثمان رضي الله عنه. فقال لِعَليَّ رضي الله عنه: الآن إن قمت بهذا الأمر ألْزَمَك الناسُ دَم عثمان إلى يوم القيامة (٢).

\* حدثنا حيان بن بشر قال، حدثنا يحيى بن آدم قال، حدثنا " حمياد بن زيد عن هشام (بن حسان (٣)) عن أبي مخنف، عن مصعب بن قيس الحارثي، عن رجل من ولد جبير بن مُطْعِم، عن أبيه قال: قال زيدُ بن ثابت: يا مَعْشَر الأنصار كُونُوا أنصارَ الله مَرَّتَين. فقال أبو حسن - أو أبو حسين - بن عبدالله بن عمرو أحدُ بني مازن بن النجار: لا نطيعك ولا نكون كَمَنْ قال: ﴿ رَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءَنَا فَأَضَلُونَا السَّبِيلَ ﴾ (٤)

\* حدثنا محمد بن صالح، عن الأعمش، عن أبي صالح قال:
 قال زيد: يا معشر الأنصار كُونُـوا أنصارَ الله مـرَّتين، قال فقـال له أبـو

<sup>(</sup>١) صحيح رجاله ثقات.

<sup>(</sup>٢) إسناده صحيح ورجاله ثقات.

<sup>(</sup>٣) قال الإضافة عن أنساب الأشراف ٥٤ : ٧٣.

<sup>(</sup>٤) إسناده ضعيف ولكن يشهد له ما بعده.

حسين المازني الأنصاري: والله لا نُسطِيعُكَ ولا نقولُ كما قال الخاطئون ﴿ رَبِّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءَنَا فَأَضَلُّونَا السَّبِيلَ ﴾ وقال سهلُ بن حُنَيْف: أَشْبَعَكَ من عِيدَانِ العَجْوة. قال: ويقال قال ذلك له النعمان الزرقي.

\* حدثنا عفان قال، حدثنا سليم بن أخضر، عن ابن عون، عن نافع قال: لبس ابن عمر رضي الله عنهما الدِّرْع يومئذ مرَّتين، قال سليم: يعني يوم الدَّار يوم قُتِل عثمان رضي الله عنه (۱).

\* حدثنا هرون بن معروف قال، حدثنا غياث بن بشير قال، حدثنا حصين، عن ابن أبي عمرة الأنصاري قال: قُتِلَ عثمان رضي الله عنه يوم قُتِلَ، وليس بالمدينة إلا قَاتِلٌ أَوْ خَاذِلٌ.

\* حدثنا موسى بن إسماعيل قال، حدثنا أبو هلال، عن محمد،
 قال: قالوا هو أفضلنا فاستعملوه، ثم قالوا هو شرّنا فقتلوه.

\* حدثنا أبو عاصم قال، أنبأنا سهلُ بن أبي الصَّلت، عن الحسن قال: مَكَرَ به المنافقون، ولو شَاءُوا رَدُّوهُم بأَطْرَفِ الأَرْدِيَةِ.

\* حدثنا هارون بن معروف قال، حدثنا ضمرة بن ربيعة، عن أبي (٢) شوذب قال: قيل للحسن يا أبا سعيد، أكانوا يستطيعون أن يمنعوا عثمان؟ قال: نعم، لو شاءوا أن يمنعوه بأرديتهم لَمَنعُوه. قال:

<sup>(</sup>۱)) إسناده صحيح.

<sup>(</sup>٢)) هذا تصحيف وإنما هو ابن شوذب كما في التهذيب.

- وكنت يوم قتِلَ ابن أُربع عَشْرَة سنة
- \* حدثنا سعيد بن عامر قال، حدثنا هشام، عن محمد قال: وقَعَتْ الفتنةُ وبالمدينة عشرةُ آلاف، أو قال أكثر من عشرة آلاف من أصحاب رسول الله ﷺ، فما دخل الفتنة منهم كُلّهم (إلا(٢)) ثلاثين.
- \* حدثنا محمد بن حاتم قال، حدثنا ابن عُلَيّة، عن أيـوب، عن محمد قال: هاجت الفتنةُ وأصحـابُ رسول ِ الله على عشرة آلاف فما خف فيها منهم مائة. (قيل(٢)) لا يبلغون ثلاثين (٣).
- \* حدثنا ابن أبي خِدَاش الموصلي قال، حدثنا عيسى بن يونس، عن هشام، عن ابن سيرين قال: لقد قتل عثمان رضي الله عنه وإن في الأرض عشرة آلافٍ من أصحاب الرسول عشرة ألافٍ من أصحاب الرسول عشرة .
- حدثنا موسى بن إسماعيل قال، حدثنا أبو هلال، عن محمد،
   قال: قالوا هو أفضلنا فاستعملوه، ثم قالوا هو شرنا فقتلوه.
- حدثنا هوذة بن خليفة قال، حدثنا عوف، عن محمد قال:
   اختلف الناس في الأهلّة بعد قتل عثمان رضي الله عنه(٤).

<sup>(</sup>١) رجاله ثقات.

<sup>(</sup>٢) قال إضافة للسياق.

<sup>(</sup>٣) إسناده صحيح.

<sup>(</sup>٤) صحيح .

\* حدثنا خالد بن خداش قال، حدثنا حماد بن زيد، عن ابن عبد عن ابن عبد عن ابن عبد عن الله عن محمد قال: لَمْ تُفْقَد الخيلُ البُلْقُ في السَّرَايَا حتى قُتِلَ عشمان رضي الله عنه، ولم تَخْتَلِف الناسُ في الأهِلَّةِ حتى قُتِلَ (عُثْمَان (١)).

\* حدثنا وهب بن جرير قال، حدثنا قرة، عن محمد قال: لما دخلوا على عثمان رضي الله عنه قالت امرأته: إن تقتلوه أو تتركوه فقد كان يجمع القرآن في ركعة (٣).

حدثنا عارم قال، حدثنا أبو هلال، عن محمد بمثله.

\* حدثنا أحمد بن عبدالله بن يونس قال، حدثنا سلام بن مسكير قال، سمعت محمد بن سيرين قال: لما أطافوا بعثمان رضي الله عنه يريدون قتله قالت امرأته: إن تقتلوه أو تتركوه فقد كان يُحيى الليل كله بركعةٍ يختم فيها القرآن(٤).

<sup>(</sup>١) قال بياض في الأصل والمثبت للتوضيح قلت وإسناده صحيح.

<sup>(</sup>٢) قال سقط في الأصل.

<sup>(</sup>٣) رواه أبو نعيم في الحلية وإسناده صحيح.

<sup>(</sup>٤) رواه ابن سعد في الطبقات وإسناده صحيح.

\* حدثنا خلف بن الوليد قال، حدثنا الأشجعي، عن مسعر قال: بلغني أن امرأة عثمان رضي الله عنه قالت: إن تقتلوه أو تـدعوه فـإنه كان يختم القرآن في ليلة في ركعة(١).

\* حدثنا محمد بن يزيد الرفاعي قال، حدثنا عبدالرحمن بن حماد، عن عيسى بن عمر القارىء قال، رأيت طلحة ـ يعني ابن مصرف \_ فَبكى وقد ذُكِر عثمان رضي الله عنه فقال حَصَرُوهُ وعطَّشوه .

\* حدثنا حيان بن بشر، عن يحيى بن آدم قال، حدثنا أبو معاوية، عن الأعمش قال: كان أبـو صالـح إِذا ذُكِر قتـلُ عثمان رضي الله عنـه

\* حدثنا عبدالوهاب بن عبدالمجيد قال، حدثنا أيوب، عن أبي قلابة: أن رجلًا من قريش يقال له ثمامة كان على صَنْعَاء فلما جاء قتلُ عثمان رضي الله عنه خطب الناس فبكى بكاءً شديداً، ثم قال لما استفاق وأَفاق انتزعت خلافة النُّبُوَّة من أمة محمد وصار مُلْكاً وجَبْـرِيَّة ، مَنْ غَلَبَ على شيء أكله (٣).

 حدثنا عفان قال، حدثنا وهيب قال، حدثنا أيوب، عن أبى قلابة، عن أبي الأشعث الصنعاني، أن رجلًا من قريش كان على

<sup>(</sup>١) رجاله ثقات.

<sup>(</sup>٢) إسناده صحيح.

<sup>(</sup>٣) رواه الطبراني بإسنادين ورجال أحدهما رجال الصحيح قالـه الهيثمي في مجمع الزوائد ٩ : ٩٩ قلت ورواه بن سعد.

صنعاء كان يُقال له ثُمامَة، لَمّا جاءَ قتلُ عثمان رضي الله عنه بَكَى وأطال بُكاه. ثم قال: اليوم نُزعت خلافة النُّبُوّة من أُمّة محمد وصار ملكاً وَجَبْريّة، مَنْ غَلَب على شيء أكله(١).

\* حدثنا مسلم بن إبراهيم قال، حدثنا هشام بن أبي عبدالله، عن قتادة: أن غلاماً لعثمان بن عفان رضي الله عنه كان يقال له ثمامة لمّا بلغه قتلُ عثمان رضي الله عنه قال: اليوم رُفِعت خلافةُ النبوة، وصارت الخلافة بالسيف، مَنْ غَلَب على شيء أكله. فقال له رجل: ما قوام هذا الأمر؟ قال: المعروف من الناس. وإمامٌ إذا حكم عدَل، وإذا قدر عفا، وإذا غَضِب غَفر.

\* حدثنا القعنبي قال، حدثنا سليمان بن بلال، عن يحيى بن سعيد قال، سمعت سعيد بن المسيّب يقول: وقعت الفتنة الأولى ـ يعني فتنة عثمان ـ فلم يَبْقَ مِنْ أصحاب بَدْرٍ أحدٌ، ثم وقعت الفتنة الثانية ـ يعني فتنة الحيرة ـ فلم يَبْقَ من أصحاب الحديبيّة أحدٌ، وأنّى وقعت الثالثة لم ترتفع وبالناس طُباخ (٢).

خدتنا زهير بن حرب قال، حدثنا سفيان بن عُيينة، عن
 يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيّب قال: وقعت فِتنةُ الدار بمثله.

\* حدثنا علي بن محمد، عن ابن عمر، وعن إبراهيم بن

<sup>(</sup>١) إسناده صحيح

<sup>(</sup>٢) إسناده ضحيح.

محمد بن سعد، عن أبيه قال، جاء سعد فقرع الباب وأرسل إلى عثمان إنما عثمان رضي الله عنه إنّ الجهاد معك حقّ. فأرسل إليه عثمان إنما أنت عندي... (۱) واحد بالصعيد تغني عنا قيام الناس، فاخرج إلى الناس فأعْطِهِم عليَّ الحق، وخُذْ لي منهم الحقّ فخرج... (۲) وحوله الناس. . . (۳) فجعلوا يقرعونه بالرماح حتى سقط لجنبه وجعل يقول: هلم فاقتلوني، فقلد أصابت أمي اسمِيَ إذًا، إذْ سمَّني سعداً. وأقبل الأشتر فنهاهم، وقال: ياعباد الله اتخذتم أصحاب محمد بُذْنًا، وخرج سعد يبكي ويقول: اللهم إني فَرَرْتُ بديني من مكة إلى المدينة، وأنا أفِرُ بِهِ من المدينة إلى مكة (٤).

\* حدثنا محمد بن حميد قال، حدثنا ابن المبارك قال، حدثنا الفضل بن لاحق، عن أبي بكر بن حفص، عن سليمان بن عبدالملك قال، حدثني رجلٌ من تَدْمُر، وهي قبيلة من اليمن قال: بينما أنا أسير بين مكة والمدينة إذا أنا بركبٍ يسيرونَ، بين أيديهم راكب، فنهرت دابتي فدنوت منه فسلمت عليه وقلت: ماذا صنعتم؟ قال: العجب، كنت رجلاً من أهل مكة بها مولدي وداري ومالي؟ فلم أزل بها حتى بعث الله نبيه عليه فآبعته وآمنت به فمكثتُ بها ما شاء الله أن أمكث، ثم خرجت منها فيراراً بديني إلى المدينة فلم أزل بها حتى جمع الله ثم خرجت منها فيراراً بديني إلى المدينة فلم أزل بها حتى جمع الله

<sup>(1)</sup> قال بياض في الأصل بمقدار كلمة.

<sup>(</sup>٢) قال بياض في الأصل بمقدار ثلث سطر.

<sup>(</sup>٣) قال بياض في الأصل بمقدار نصف سطر.

<sup>(</sup>٤) تقدم معناه من غير هذا الوجه.

لي بها أَهْلًا ومالًا، وأنا اليوم فارٌّ بديني من المدينة إلى مكة كما فررت بديني من مكة إلى المدينة.

\* حدثنا أبو عاصم قال، حدثنا سعدان بن بشر قال، حدثنا أبنو محمد الأنصاري قال: شهدت عثمان رضي الله عنه وهو يُقتل بالدار والحسنُ بنُ علي رضي الله عنهما يُضَارب عنه حتى جُرِحَ فرفعه فيمن رفعه جريحاً.

\* حدثنا علي بن الجعد، والأصمعي قالا، حدثنا زهير بن معاوية قال، حدثنا كنانة مولى صفية قال، كنت فيمن يَحْمِلُ الحسن بن علي رضي الله عنهما جريحاً من دار عثمان رضي الله عنه (١).

\* حدثنا هارون بن عمر قال، حدثنا أسد بن موسى قال، حدثنا عبدالرحمن بن زياد، عن إسماعيل بن عياش، عن عطاء بن عجلان، عن عاصم بن سليمان قال: قام الحسن بن علي رضي الله عنهما بعد ما قُتل عثمان رضي الله عنه فقال لهم \_ يعني لقَتَلَةِ عثمان رضي الله عنه ـ لا مَرَحَبًا بالوجوه ولا أهلا مشائِم هذه الأمة من فتق فيها المفتق العظيم، أما والله لولا عَزْمَةُ أمير المؤمنين علينا لكان الرأي فيكم ناسلًا(٢).

<sup>(</sup>١) رواه ابن سعد في الطبقات.

<sup>(</sup>٢) إسناده ضعيف.

- \* حدثني محمد بن يحيى قال، حدثني بعض أصحابنا قال: جاء قومٌ يطلبون علياً بعد قتل عثمان رضي الله عنه فلم يجدوه، فسألوا الحسن بن عليٍّ رضي الله عنهما: أين أمير المؤمنين؟ قال: في حَشّ كوكب، رحمة الله عليه ـ يعني عثمان رضي الله عنه.
- \* حدثنا خلف بن الوليد قال، حدثنا الهذيل بن بلال، عن أبي الجحاف، عن عبدالله بن الرزاز: أن رجلًا حدثه أنه كان مع الحسن بن علي رضي الله عنهما في الحمام ورجلين آخرين، وعلى الحسن رضي الله عنه النُّورة وقد وضع يده على الحائط يتنفس فقال: لعن الله قتلة عثمان. فقال رجلٌ: أما إنهم يزعمون أن عليًا قتله. فقال: قتله من قتله، لعن الله قتلة عثمان، ثم قال، قال عليًّ: أنا وعثمان وطلحة والزبير كما قال الله: ﴿وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلً إِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلينَ ﴾ (١).
- \* حدثنا محمد بن يحيى قال، حدثنا عبدالعزيز بن عمران، عن يحيى بن عمرو، عن أبيه قال: .... (٢) عثمان ثم انصرف. فوجدت علي بن أبي طالب رضي الله عنه واقفاً على باب داره فقيل .... (٣).

<sup>(</sup>۱) إسناده ضعيف ويروى معناه من غير وجه كما أشار إلى ذلك ابن كثيـر عند تفسيـر هذا الآية.

<sup>(</sup>٢) قال بياض بمقدار كلمتين في الأصل.

<sup>(</sup>٣) قال بياض بمقدار نصف سطر.

\* حدثنا....(۱) حدثنا علي بن محمد، عن عامر بن حفص، عن أشياخ من أهل البصرة: أنهم خرجوا إلى عثمان رضي الله عنه وعليهم حُكيم بن جبلة، وفيهم سَدُوس بن عبس ورجل من بني ضبيعة فقال له: ويلك، فكان حكيم بن مالك ممن دخل عليه فأصاب ثوب مالك نضح من دمه، فكان يقول: لا أغسله أبداً، وشق سدوس إدواةً فيها ماءً - جاءُوا به إلى عثمان رضي الله عنه - بالرُّمْح .

\* حدثنا موسى بن إسماعيل قال، حدثنا عقبة بن زياد (٢)، قال سمعت قتادة يقول: شق رجلٌ من عبس لعثمان رضي الله عنه مطهرة فيها ماء، فقال: اللهم أظمئه. قال: فركب الرجلُ البحرَ مع أصحاب له، وكان ثقيلًا فنفد ماءُوهم، فانتهوا إلى ساحل اليمن فخرجوا وخرج معهم، وكانو أخف منه فأدركهم العطش فمات عطشاً.

\* حدثنا علي بن محمد، عن خالد بن عطية، عن فرافصة العبدي قال: كان منا رجلٌ ممن خَرَج إلى عثمان رضي الله عنه يُنْكِرُ عليه سيرته، فَشَقَّ إِدَاوةً من ماء - أتى بها عثمان رضي الله عنه برُمْحِه، وقال: لا تذوق البارد أبداً. فقال عثمان رضي الله عنه: اللهم اقتله عَطَشاً. فخرج غازياً مع رجال مِنّا فأصابهم عطشٌ وبينهم وبين الماء عَقَدُ. فقالوا له:: إِن شئت فتقدّم إلى الماء، وإِن شئت فأقم حتى نأتيك به، قال: فإني لن أمشي، فمضى أصحابه، فاستقوا، وجاء

<sup>(</sup>١)، قال بياض في الأصل بمقدار كلمتين.

<sup>(</sup>٢) قال ابن أبي حاتم شيخ.

رجلٌ بإداوة يركض بها إليه، فما وصل إليه حتى مَاتَ وأكلت النُّسُور بَعْضَه.

\* حدثنا على بن محمد، عن أبي معشر، عن نافع قال: لَمّا كان يومُ الجمعة لتسعَ عشرة أو لثمان عشرة من ذي الحجة فتح ابن عمرو بن حزم خوخةً من داره إلى جنب دار عثمان من دُبرِها فدخل الناس منها فقتلوه.

\* حدثنا على، عن أبي مخنف، عن عبدالملك بن نوف ل بن مساحق قال: شَدَّدُوا على عثمان رضي الله عنه ووضعوا خَشَبَةً بين دارِ جَبَلَة بن عمرو ودارِ عثمان رضي الله عنه، فلما سلكوا عليها لقيهم عليها ابن الزَّبير فضرب رجلًا فصرعه بالبلاط، ثم لقيه آخر فضربه فصرعه على البلاط. قال فَتَنَادُوا: ارفعوا الخشبة فرفعوها.

\* قال أبو مخنف، قـال أسودان بن حسران لَمَّا قُتِـلَ عثمان رضي الله عنه:

خُـذْها إليكَ واعْلَمَنْ أَبا حَسَن أَنَّا نُمِرُ الأَمـرَ إِمـرار الـرَّسَنْ قال: أبو الحسن يتهدد بها عليًا.

\* حدثنا على بن محمد، عن سعيد بن خالد، عمن حدثه، عن سهل بن سعد قال: أحرق باب عثمان رفاعة بن عمرو الأنصاري، ودخلوا على عثمان من دار عمرو بن حزم قال: فقال الأحوص بعد ذلك:

لا تَسرْثِينً لِحَسرَمِيٍّ رأيت به ضُرًّا وإن سقط الحزميُّ في النار

الناخسين بمروانٍ بذِي خُشُبٍ والمقحمين على عثمان في الدار والـزاعمين بـأن لستم أئمتهم بمؤمنين وأن ليسوا بكفار (١)

حدثنا علي بن محمد، عن مسلمة بن محارب، عن ابن جريج، عن ابن أبي مُليْكة قال: كان مع عثمان رضي الله عنه قوم أرادوا أن يمنعوه فمنعهم، وأتاه ستمائه ليمنعوه فأبى عليهم فانصرفوا، فقال مروان: لكني أعزم على نفسي أن أقاتل. فقاتل معه ناس فقُتِل ابنا زَمْعَة وعبدالله بن ميسرة وابن أبي هبيرة بن عوف من بني السياق، والمغيرة بن الأخنس بن شريق، وعبيدالله - أو عبدالله - بن عبدالرحمن بن العوام، ومولى لعثمان، وجُرح مروان وابن الزبير وسعيد بن العاص فذكر ذلك ابن هرمة بعد:

إذا اقتربوا لباب الدَّاريسعى لهم مروان يضرب أو سعيد إذا مُدِح الكريمُ يريدُ خَيْرا وإن مُدح اللئيم فلا يريد

\* حدثنا علي، عن أبي زكرياء العجلان، عن محمد بن المنكدر قال: كان مع عثمان رضي الله عنه عبدالله بن (وهب بن (٢)) زمعة بن الأسود وأمه بنت شيبة بن ربيعة، وعبدالرحمن بن العوَّام، وعبدالله بن (عوف) (٣) الدهين من بني السياق ابن عبدالدار وعبدالرحمن بن حاطب بن أبي بلتعة، والمغيرة بن الأخنس، وأبو أسيد بن ربيعة

<sup>(</sup>١) قال بياض في الأصل بمقدار ثلث صفحة.

<sup>(</sup>٢) قال الإضافة عن الغدير ٩: ١٩٨.

<sup>(</sup>٣) قال الإضافة عن الغدير ١٩٨/٩.

الساعدي وأهل دارين من الأوس؛ بنو عمرو بن عوف، وبنو حارثة، فقال سلكان بن سلامة بن وقش أحد بني عبد الأشهل:

دارٌ أرى أوْسَ أعلاها وأسفلها هم الجهاضمة الأزدون في الدين

وكان أسامة بن زيد، وابن عمر رضي الله عنهما ينهيانِ عَنْ قَتْلِ عَمْمان رضي الله عنه، وكانت خُزاعة وأسلمُ على عثمان رضي الله عنه

\* حدثنا علي بن محمد، عن إبراهيم بن اليقظان اليمامي، عن يحيى بن أبي حفصة، عن أبيه قال: اشتراني مروان بن الحكم وامرأتي وولدي فأعتقنا، وكنت معه في الدار، ورميتُ رجلًا من فوق البيت فقتلته، ونشب القتال، فنزلتُ ضُرِبَ مروان حتى سقط، ثم خرج من الدار. فقال ابن عُديس لعروة بن شييم الليثي: قم إليه. فقام إليه وقد ضَربه مَرْوان على ساقه فصدَع، ووثب عبيد بن رفاعة بن رافع الزرقي إلى مروان ليقتله، فقالت فاطمة جدّة إبراهيم بن عَدِيّ وأم مروان من الرضاعة: ما تريد إلى لحمه تُبضَعُه!! إن كنت تريد قَتْلَه فقد قُتِلَ، فاستحى فمضَى وتركه. فاستعمل عبدالملك بن مروان ابنها على اليمامة.

\* حدثنا علي، عن سعيد بن خالد قال: بَلَغَني أَنَّ الذي جَرَحَ مَرْوَانُ، الحجاج بن غزية الأنصاري قال على كان اسم أبي حفصة يزيد، فلما صُرعَ مروانُ يوم الدرا أُغمى عليه، فنقَرَ أبو حفصة أنثييه

<sup>(</sup>١) قال الإضافة عن الغدير ٩ : ١٩٨ .

فانتبه، فقال: لم فعلتَ هذا؟ قال: خفّت أن تكون قد مِتّ، وقد سمعتُ أن الرجل إذا فعل هذا به (وفيه)(١) حياة انْتَبهَ. فأعتقه مَرْوَانُ، وحَمَلَه يزيدُ حتى أدخله عَلَى امرأةٍ من بني زهرة.....(٢) منها بنت تدعى حفصة(٣).

\* حدثنا موسى بن إسماعيل قال، سمعتُ نافعاً يقول: ضُرِبَ مُرْوان يوم الدار ضربة حذت أذنيه، فجاء رجلٌ يريد أن يُجْهِزَ عليه، فقالت أمه: أَتُمَثِّلُ بجسدِ مَيَّتٍ؟ فتركه (٤).

\* حدثنا عبدالله بن محمد بن حكيم قال، حدثنا خالد بن سعيد، عن عمرو بن سعيد، عن أبيه قال: كان يقال لمروان بن الحكم خيْط بَاطِل، وكان ضرب يوم الدار عَلَى قفاه فقال أخوه عبدالرحمن بن الحكم وكان يذكر نساءه، وكان عنده أم أبان بنت عثمان بن عفّان وقطيّة بنت بشر اللابية، وليلى بنت زيان بن الأصبغ الكلبية:

حليلة مضروب القفا كيف تصنع على الناس يعطي مايشاء ويمنع

ف والله ماأدري وإني لسائِـلَ لَحَا الله قوماً أُمَّرُوا خيطَ باطلٍ وقال لنسائه:

قطية كالدينار أُحْسِن نَقْشُه وأُمّ أَبانٍ كالشَّرَاب المُبَرَّدِ وليلي وهل في الناس أُنثى كمثلها إذا مااسْبَكَرَّتْ بين درع ومجسد

<sup>(</sup>١) قال بياض في الأصل بمقدار كلمة والمثبت يقتضيه السياق.

<sup>(</sup>٢) قال بياض في الأصل بمقدار ثلث سطر.

<sup>(</sup>٣) قال كتبت هذه العبارة بخط يغاير خط الأصل.

<sup>(</sup>٤) إسناده صحيح.

\* حدثنا يعقوب بن القاسم الطلحي، عن هشام بن محمد، عن الشرقي بن قطامي قال: تمثل مروان يوم الدار:

إني أرى فتنا قد حُمَّ أوَّلُها والملك بعد أبي ليْلى لمن غَلَبا \* حدثنا محمد بن منصور قال، حدثنا جعفر بن سليمان الضبعي، عن عوف قال: إنما أفسد عثمان رضي الله عنه بطانة استبطنها من الطلقاء، وحصره المصريّون ومعهم رجالٌ من أهل الكوفة قلت: تعرف كم كانوا؟ قال: زهاء سبعمائة.

\* حدثنا حيان بن بشر، حدثنا عطاء بن مسلم قال، سمعتُ شيخاً يقال له شبيب بن أبي شبيب بالرقة قال، سمعت وابصة أو ابن وابصة يقول: حَصَرَ عثمان رضي الله عنه المنافقون وقَتَلَه الكفارُ.

\* حدثنا محمد بن موسى الهذلي قال، حدثنا عمرو بن أزهر عن عاصم الأحول، عن أبي قلابة قال: دخلوا عليه فقالت نائلة: ياأمير المؤمنين، ألا أُلْقي خِمَاري عني لعلهم ينتهون عن بعض ما يريدون؟ قال: الذي يطلبون أعظم حُرْمَةُ مما تَذْكُرين.

\* حدثنا أيوب بن محمد الرقي قال، حدثنا عمر بن أيوب الموصلي، عن جعفر بن برقان، عن يزيد بن صهيب الذي يقال عنه الفقير، عن طلق البكّاء قال: جاور أصحاب لنا، وكان فيمن يخرج يعاتب عثمان عُروة بن أذنه، ومرداس بن أذنة. قال: فبينما نحن بمكة قد أهمّنا أمر الناس إذ طلع علينا عُروة فقلنا: ما وراءَك؟ قال: خير رضينا وأرْضَيْنا، قال: فما تَفَرَّقْنَا حتى قُتِلَ عثمان رضي الله عنه.

\* حدثنا إبراهيم بن المنذر قال، حدثنا عبدالله بن وهب قال، أخبرني يمونس بن يمزيد، عن أبي (١) شهاب قال: بلغني أن . . . (٢) وضوء قلت: نعم. قال: وأصابتني جراحة فكنت أنزف منها الدُّم، وأُفيق مَـرَّة فأخَـذَ الوضـوءَ فَتَوَضَّـأ، وأخذ المصحف فقـرأ ليتجرأ به من الفسقة، فجاء فتى كأنه ذئب فاطلع إطلاعه ثم رجع، فقُلنا عسى أن يكون قد نهنههم شيء، عسى أن يكون قد رَدُّهم شيء، فإذا هم مضطرون إلى جرَّ الباب هل سكن بعد أم لا. قال: فجاءوا فدفعوا الباب، وجاء محمد بن أبي بكر - وسبَّه الحسن - حتى جثم على ركبتي عثمان، ثم أخذ بلحيته - وكان طويل اللحية حسن اللَّمَة، فهزُّها حتى سمعت صوت أضراسه، وقال: ما أَغْنى عَنْكَ معاوية؟ وما أغنى عنك ابنُ سَرْح؟ وما أغني عنك ابن عامر؟ قال: ياابن أخي مُهلًا والله لو كان أبوك ما جلس هذا المجلس مني، قال: فغمز بعضهم فأشعروه بسهم وتعاوروا عليه فقتلوه. قال: فما أفلتَ منهم مجتر فأتى مصر فأخذه عاملُ مِصْرَ فقدمه ليقتله فقالوا: ابنُ أبي بكر وأخو عـائشة. فقـال: والله لا أناظـر فيه أحـداً بعد قتـل عثمان، فَقَتَلَه. قال الحسن أو قتادة أو كالاهما فأدخلوه في جَوف حمارٍ، فأحرقوه<sup>(٣)</sup>.

\* حدثنا عثمان بن عبدالوهاب قال، حدثنا معتمر بن سليمان عن

<sup>(</sup>١) هكذا عن أبي شهاب وإنما هو عن ابن شهاب كمالا يخفى.

<sup>(</sup>٢) قال بياض في الأصل بمقدار نصف صفحة تقريباً.

<sup>(</sup>٣) قول الحسن رواه الطبراني قال الهيثمي في مجمع الزوائد ورجاله ثقات ٩٧:٩.

أبيه قال له إِنَّ عثمان رضي الله عنه فتح الباب وأُخذَ المصحف فوضعه بين يديه. قال معتمر: قال أبي: فحدثنا الحسن: أن محمد بن أبي بكر دخل عليه فأخذ بلحيته. فقال عثمان رضي الله عنه: لقد أخذت منى مأخذاً \_ أو قعدت منى مقعداً \_ ما كان أبو بكر ليقعده \_ أو قال ليأخذه \_ قال: فخرج وتركه. قال أبي في حديث أبي سعيد قال: ودخل عليه فقال بيني وبينك كتاب الله. قال: فخرج وتركه. ودخل عليه رجلٌ يقال له: الموت الأسود فخنقه وخنقه، ثم خرج فقال: والله ما رأيتُ شيئًا قطُّ هو ألْيَن من حَلْقه، والله لقـ د خنقته حتى رأيت نَفِسَـهُ مثل نفس الجان يتردد في جسده، قال: ثم دخل عليه آخر فقال: بيْني وبينَكَ كتابُ الله. قال: والمصحف بين يَدَيْه، فيهوى له بالسيف فأقصاه بيده فقطعها، فلا أدري أبانَها أم قَطَعَها ولم يُبِنْهَنا، فقال: (أما)(١) والله إنها لأوّل كَفِّ خَطّت المُفَصّل. وقال في غير حديث أبي سعيد: فذَخَل عليه التَّجيبيِّ فأشعره مِشْقَصًا فانتضح الدَّمُ على هذه الآية: ﴿ فَسَيَكُفِيكُهُم الله وَهُوَ السَّمِيعُ العَلِيمُ ﴾ فإنَّها لَفي المصحف ما حُكَّت. قال: وأخذت بنْتُ الفرافصة حَلْيَها في جُريْب فـوضعته في حجرها \_ وذلك قبل أن يُقتل \_ فلما أشْعِرَ \_ أو قَالَ قُتِلَ \_ تفاجت عليه، فقال بعضهم: قاتلها الله ما أعظم عجيزتها!! قالت: فعرفت أن أعداء الله لَمْ يُريدُوا إِلَّا الدُّنْيَا٢ٍ ).

<sup>(</sup>١) قال إضافة عن تاريخ الطبري ٤: ٣٨٤ المعارف.

<sup>(</sup>٢) رجاله ثقات ورواه ابن جرير في تاريخه ٥ : ١٣٥

\* حدثنا أحمد بن معاوية قال، حدثنا إسماعيل بن مجالد، عن الشُّعْبِي : أَن عثمان رضي الله عنه لما حُصِر أَيَّـاماً طلبـوا إِليه أَن يخلع نفسـه فأبي، وقـال: لا أُخْلَعُ سِرْبَـالًا سَرْبَلَنِيـهُ الله، ولا أُخْلَع قميصــاً كسانيه الله. فقالوا: إن الله سَـرْبَلَكَ أُمَّة محمد جميعاً تُسَلَّطُ على أَمْوالهم وتستعمل إخوتك وأقْرَبَتك عليك التَّوبَةُ من هذا القول؛ لأن هــذا ليس بميراث عن أبيـك، ولا عهدٍ من رســول الله ﷺ . . . . . (١٠) المثوبة منهم، فجاءه طلحة بن عبيدالله، فقال: ما يبالي عثمان أن يقعدوا على بابه . . . . . (٢) أن يدخل عليّ قال: نعم قال: أما تـذكر أَن رسول الله ﷺ جَهَّزَ جَيْشَ العسرة فَبَقِيَ من جهازهم شيءٌ فقال: من تَمَّمَ جهازهم وجبتُ له الجنَّة : فتمَّمْتُ جهازهم من مالي؟ قال : بلي، ولكنَّك بدُّلْتَ. قال: أما تذكر أن رسول الله عِي قال: مَن اشْتَرَى موضع هذا البيت فأدخله المسجد بني له بيتُ في الجنة، فاشتريته مُن مالي؟ قال: بَلَى، ولكنك بدُّلت، فكان لا يعتد بشيء إِلا قال طلحة: بلى ولكنك بدُّلت.

قال إسماعيل عن نيار عن قيس قال: أخبرني من دخل على طلحة وعثمان محصور وطلحة مستلقٍ على سريرٍ فقال: ألا تخرج فتنهى عن قتل هذا الرجل؟ فقال: لا والله حتى تعطي بنو أمية الحق من أنفسها.

<sup>(</sup>١) قال بياض في الأصل بمقدار كلمة ولعلها «فطلب».

<sup>(</sup>٢) قال بياض في الأصل بمقدار سطر تقريباً.

قال: وكتب عثمان رضي الله عنه إلى أهل الشام يستمدهم، فضرب معاوية رضى الله عنه بعثاً على أهل الشام أربعة آلافٍ قـائدهم يزيد بن أسد (بن كرز البجلي(١)) جد خالد القسري. فلما بلغ الذين حَصَرُوه أَنه قد استغاث أَهَل الشام، وقد أُقبلَ إليه أربعة آلاف خافوا أَن يَكِونَ بينهم وبين أهل الشام فقال، فعاجلوه، فأحرقوا الباب، باب عثمان. فلما وقع البابُ أُلقوا عليه التَّراب والحجارة، وكان في الدار معه قريبٌ من مائتي رجل، فيهم الحسنُ بن علي، وعبدالله بن الزبيـر رضى الله عنهم، فاستعمل عثمان رضى الله عنه على أهل الدار عبـدالله بن الـزبيـر، وولَّى مـالـك بن الأخنس الثقفي على الميمنـة، ومروان بن الحكم على الميسرة، وهَمَّ بالقتال. فلما رأَى البابَ قـد أُحرق خرج إليهم فقال: جزاكم الله خيراً، قد وفيتم البيعة، وقد بـدا لي أَلا أَقاتل ولا يُراق في محجمة من دم، ففتح له سُدَّة في داره فخرجوا منها، وغضب مروان فاختبأ في بعض بيـوت الدار، ورجـع عثمان رضي الله عنه ففتح المصحف فقرأ، ودخلت جماعة ليس فيهم أَحدُ من أصحاب النبي عَلَيْهُ، ولا من أبنائهم. فلما وصلوا إليه قاموا خلفه وعليهم السلاح فقالوا: بـدُّلت كتاب الله وغيُّـرته. فقـال: كتاب الله بيني وبينكم، فضرب رجل بأسهم على منكبِهِ فبدر منه الـدُّمُ على المصحف وضربه آخر بقائمة سيفه، وضربه آخر برجله. فلما كثر الضَّرب غُشي عليه، ونساؤُه مختلطات مع الرجال، فصَيَّح الناس

<sup>(</sup>١) قال الإضافة عن العقد الفريد ٤: ٢٩٨

حين غُشي عليه، وجئن بماء فمسحن على وجهه فأفاق. فدخل محمد بن أبي بكر بعد ذلك وهويرى أنّه قد قُتل. فلما رآه قاعداً قال: ألا أراكم قياماً حول نَعْشَل!! وأخذ بلحيته فجره من البيت إلى باب الدَّار وهو يقول: بدَّلت كتاب الله وغيَّرته يا نعثل. فقال عثمان رضي الله عنه: لستُ بنعثل ولكني أميرُ المؤمنين، وما كان أبوك ليأخذ بلحيتي فقال محمد لا يُقْبَلُ مِنَّا يـوم القيامة أن نَقُولَ: «رَبَّسَا أَطَعْنَا مَسَادَتَنَا وَكُبَرَاءَنَا فَأَضَلُّونَا السَّبِيلَ» ودخل رجلٌ من كِنْدة تجوبي من أهل مصر مُخْتَرِطاً السيف فقال: اخْرُجُوا اخْرُجُوا، فأخرج الناسَ فطعنَ مصر مُخْتَرِطاً السيف فقال: انْحرُجُوا انْحرُجُوا، فأخرج الناسَ فطعنَ في بَطْنِهِ فجاءَتُهُ امرأتُه بنتُ الفرافصة الكلبية تمسك السيف فقطع أصابِعَها.

\* حدثنا محمد بن منصور قال، حدثنا جعفر بن سليمان الضبعي قال، حدثنا جويرية قال: أرسل عثمان رضي الله عنه إلى معاوية رضي الله عنه يزيد بن أسد جَدّ خالد القَسْرِيّ، وقال له: إذا أتيت ذا خُشب فأقِمْ بها (ولا تتجاوزها، ولا تقل الشاهد يرى ما(١)) لا يرى الغائب قال: أنا الشاهد وأنت الغائب. فأقام بذي خُشُب حتى قُتِلَ عثمان رضي الله عنه. فقلت لجوَيْرِيَة: لم صَنَع هذا؟ قال: صَنَعَهُ عَمْداً لِيُقْتَلَ عثمان رضي الله عنه فيدعو إلى نفسه.

<sup>(</sup>١) قال بياض في الأصل بمقدار ثلاث كلمات والمثبت عن الغدير ٩: ١٥٠

- \* حدثنا محمد بن يحيى قال، حدثني غَسّان بن عبدالحميد قال، قدم المِسْوَرُ بن مَخْرَمَةَ على مُعَاوية رضي الله عنه، فدخل عليه وعِنْدُه أهل الشام فقال معاوية رضي الله عنه: يا أهل الشام هذا من قتلة عثمان، فقال المِسْوَر: إني والله ما قَتَلْتُ عثمان، ولكن قَتَلَه سِيرَةُ أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، وكتب يستمدُّك بالجد فحبستهم عنه حتى قُتِلَ وهم بالزَّرْقاء.
- \* حدثنا علي بن محمد، عن أبي مخنف، عن نمير بن وعلة، عن الشعبي، ومسلمة بن محارب، عن حرب بن خاله بن يزيه بن معاوية: أن معاوية رضي الله عنه وجّه حَبِيبَ بن مَسْلَمَة الفِهْريّ في أربعة آلاف إلى عثمان رضي الله عنه، فقَدِمَ ينزيد بن أسدٍ بن جرير في ألف، فلقيه الخبر بقتل عثمان رضي الله عنه بوَادِي القُرى، أو بذي خُشُب، فانصرف.
- \* وحدثت عن عائشة: أن معاوية رضي الله عنه وجه جيشاً يُغيثُ عثمان رضي الله عنه حين حُوصَر فقال: شُرَيْح القاضي يمدحه ويَحُثُه:
- ألا كُلِّ مَنْ يُدْعَى حَبِيباً ولَوْ بَدَت مُرُوّتُه يُفْدِي حبِيبَ بَني فِهْر هُمَامٌ يَقودُ الخَيْلَ حَتى كَأَنَّمَا يَطأَنْ يِرضْرَاضِ الحَصَى جَاحِمَ الجَمْرِ
- \* حدثنا هارون بن عمر قال، حدثنا أسيدُ بن موسى، عن

أبي سلمة، عن يحيى بن سعيد قال، أخبرني بعض أهل العلم: أن معاوية كتب إلى عثمان رضي الله عنه حين رأى من الناس ما رأى: هل لك أن أحمل إليك عشرة آلاف من أهل الشام، فَمَنْ أَنْكُرْته كانوا أعواناً لك عليه. ويداً معك؟ فقال: لا.

## (خبر المغيرة بن الأخنس بن شريق)<sup>(\*)</sup>

\* حدثنا سعيد بن عامر قال، أنبأنا أسماء بن عبيد قال، أتي رجل من الذين حصروا عثمان رضي الله عنه في منامه فقيل له: بَشَّرْ قَاتِلَ المغيرة بن الأخنس بالنار. فكف يده، فجعل رجل يخرج من الدار فيحمل على أصحابه، فغاظه فحمل عليه فقتله، فنادى إنسان: وامُغِيرَتَاه. فقال إنّا لله وإنّا إليه راجعون، ألا لا أراني إلا صاحب الرّؤيا.

\* حدثنا موسى بن إسماعيل قال، حدثنا يوسف بن الماجشون قال، حدثني أبي وغيره: أن رجلًا من أهل مِصْرَ ضرب المغيرة بن الأخنس عند دار عثمان رضي الله عنه بالسيف فقتله، فقال قائلً: تَعِسَ المُغِيرة ، فقال الذي ضرب: بل تَعِسَ قاتلُ المُغِيرة ، إني رأيت مَقِيلنَا أَمْس ناراً تُوقَدُ فقلت لمن هذه النار؟ فيقال لي: لقَاتِل المُغِيرة ، رأيت ذلك ليالى .

\* حدثنا محمد بن حاتم قال، حدثنا مسعدة بن الْيَسَع قال، حدثنا سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة: أن رجلًا من أهل مِصْر جاء

جادًا في أمر عثمان بن عفان رضي الله عنه، فرأى في منامه ثلاث ليال أن قات المغيرة بن الأخنس، فقال المغيرة بن الأخنس، فقال! لاعتزلن هذا الأمر، الأخنس، فقال! لاعتزلن هذا الأمر، فحصروا عثمان، فخرج عليهم رجل فهزمهم، ثم عاد فهزمهم - وهو يعينُ (والرجل ينظر إليه وقد قتل ثلاثة، فلما قتلهم، عمد الرجل إلى سيفه (۱) فأخذه ثم حمل فضربه ضربة على رجله. وتصايحت النساء: يا مغيرتاه!! فقال: من المغيرة؟ فقالوا: ابن الأخنس. يا ويله، هو الذي قدم إليه فقيل إن قاتله في النار، فما زال بِشَرِ حتى مات.

\* حدثنا هارون بن عمر قال، حدثنا أَسَدُ بن موسى قال، حدثنا رأى جامع بن صبيح، عن قتادة بن دعامة قال: لما أقبل أهل مصر رأى رجل منهم في المنام كأن قائلًا يقول بَشَّرْ قاتل المغيرة بن الأخْسَ بالنار وهو لا يعرف المغيرة و فلم يزل يرى ذلك ثلاث ليال ، فجعل يُحَدِّثُ بذلك أصحابه، فلما كان يومُ الدَّار خرج المغيرة يُقَاتِل والرجل ينظر إليه و فخرج إليه رجل فقتله، حتى قتل ثلاثة، وجعل الرجل يقول: ما رأيت كاليوم، أما لهذا أحدُ !! فلما قَتَلَ ثلاثةً وثَبَ اليه الرجل فحذفه بسيفه فأصاب رِجْلَه ثمَّ ضربه حتى قتله، فقال: من المغيرة بن الأخنس. قال: ألا أراني بصاحب الروقيا

<sup>(</sup>١) قبال بياض في الأصل بمقدار نصف سطر والمثبت عن الاستيعباب ١ : ٢٥٨ ونهاية الأرب ١٩ : ٤٩٥

المُبَشِّرِ بالنار !! فلم يزل بِشَرِّ حتى مات(١).

\* حدثنا علي بن محمد، عن علي بن مجاهد، عن إسماعيل ومُجَالد، عن الشعبي بنحو من الأحاديث الأوَل ، قال: وجعل المغيرة يحمل عليهم ويتمَثّل:

قد عَلِمَتْ جاريةٌ عُطْبُولْ لَهَا وِشَاحٌ ولَهَا حُجُولْ أَني بِنَصْل السَّيْف حَنْشَلِيلْ لأَمْنَعَنَّ مِنْهُمُ خَلِيلي إِنَصْل السَّيْف حَنْشَلِيلْ لأَمْنَعَنَّ مِنْهُمُ خَلِيلي بِنَصْل السَّيْف حَنْشَلِيلْ بِذِي فُلُولْ

\* قال علي ، عن أبي يوسف \_ شيخ من أهل المدينة \_ قـال: نزف المغيرة حتى صار كأنه جَرَادَةٌ صفْراء، وما يقوم إليه أحدٌ حتى مات.

\* حدثنا على ، عن ابن عمرو، عن إبراهيم بن محمد بن سعد، عن أبيه قال: قال المغيرة لعثمان رضي الله عنه حين أحرقوا بابه: ما يقول الله إذا خَذَلْناك؟! وخرج بسيفه وقال:

لما تهدّمت الأبوابُ واحتَرَقَتْ يَمَّمْتُ مِنْهُنَّ باباً غيرَ مُحْتَرِقِ حَقَّا أَقَـولُ لَعَبْدِ اللهِ آمُـرُه إِنْ لَمْ تُقَاتِلْ لَدَى عثمان فانْطَلِقِ واللهِ أَتْـرُكُـه ما دَامَ بي رَمَقٌ حتى يُزَايَلَ بَيْنَ الرأسِ والعُنُقِ هو الإمامُ فَلسْتُ اليومَ خَاذِلَه إِنَّ الفِرَارَ عليَّ اليومَ كَالسَّرَقِ

وحمل على الناس، فضربه رجل على ساقه فقطعها، ثم قتله،

<sup>(</sup>١) إسناده حسن عن قتادة.

فقال رجل من بني زُهْرَة لِطَلْحَةَ بن عبيدالله: قُتِل المغيرة بن الأخنس. قال: قُتِلَ سيّد حُلَفَاءِ قُرَيْش. واحْتُمِلَ إلى داره فدفِن بها.

حدثنا علي بن محمد، عن علي بن مجاهد، عن فطر بن
 خليفة قال: بلغني أن الذي قتل المغيرة تقطع جُذَاماً بالمدينة.

حدثنا علي، عن أبي زكريا العجلان، عن محمد بن المنكدر
 قال: أمُّ المغيرة خالدة بنتُ أبي العاص بن أُميّة، قال رجلٌ من وَلَـدِهِ،
 فَخَالُ رسول الله خَالي وجَدُّهُ أَبو أُمّهِ جدِّي. فطاب الأواصر.

وقال الوليد بن عقبة:

وآليت جهداً لا أبايع بعده وَلا أبرح السَّبا وَلا أَبْرَحُ البَابَيْن ما هَبَّت الصَّبا حُسَام شديد المتْنِ ليس بعَائِدٍ وَلَا النَّانِ ليس بعَائِدٍ أُقَاتِلُ مِنْ دُونِ ابن عَفَّانَ إِنَّهُ

إمَاماً ولا أرعى لِمَا قال قَائِلُ بذِي رَوْنَقٍ قَدْ أَخْلَفَتْه الصياقِلُ إلى الجَفْن مَا هَبَّتْ رِيَاحُ شمائلُ (المَامُ وقَدُ جَاشَتْ عَلَيه القَبَائِلُ

\* حدثنا عفان قال، حدثنا سليم بن أَخضر، عن ابن عون عن إبراهيم قال: لما نزلت «إنَّكُ مَيِّتُ وإنَّهُمْ مَيِّتُونَ \* ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عِنْدَ رَبِّكُمْ تَخْتَصِمُونَ» قالوا: ما خُصُومة ما بيننا ونحن إخوانُ؟ فلما قُتِلَ ابن عفان قالوا: هذه خُصُومة ما بيننا(٢).

<sup>(</sup>۱) قال في الأصل إلى الجفن ما هبت رياح الشمائل ويلزمه الأقواء ولعل الصواب ما أثبت والأبيات في التمهيد والبيان لوحة ٢٠١ مع احتلاف يسير منسوبة لعبدالله بن وهب بن زمعة بن الأسود في رثاء عثمان.

<sup>(</sup>٢) إسناده صحيح ورجاله ثقات.

\* حدثنا أبوالربيع قال، حدثنا حماد بن زيد، عن ابن عون، عن إبراهيم بمثله.

\* حدثنا أبوالربيع الزهراني قال، حدثنا يعقوب القمي، عن جعفر، عن سعيد بن جبير، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: نزلت علينا الآية «ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عِنْدَ رَبِّكُمْ تَخْتَصِمُونَ» وما ندري ما نفسرها حتى وقعت الفتنة، فقلنا هذا الذي وعِدْنا أَن نختصم فيه(١).

\* حدثنا حيّان بن بشر عن يحيى بن آدم قال، حدثنا حفص، عن الأعمش، عن أبي طالح قال؛ أظنه عن عطاء بن يسار قال: خرج عثمان رضي الله عنه والمسجد يُبنى، فجعل يطوف فيه وكَعْبُ جالس، فقال كعب: والله لوَدِدْتُ أنه لا يُبنى منه بُرْجُ إلا سقط البُرْجُ الذي يَلِيه. فقيل له: أَتَقُول هذا لمسجد رسول الله على وأنت تقول إن الصلاة فيه أفضل من الصلاة في غيره ؟! قال: وأنا أقول ذاك، ولكن قد حضرت فتنة ليس بينها وبين أن تقع (على (٢)) الأرض إلا شِبْرٌ، ولو قد فُرغَ من بناء هذا المسجد قبل هذا الشيخ ـ لعثمان رضي الله عنه ـ ثم وقعت الفتنة حتى يحل القتل ما بين عَدَن أَبين إلى أبواب الروم (٣).

<sup>(</sup>١) رواه ابن أبي حاتم والنسائي كمـا أشار إليـه ابن كثير في تفسيـره ٤ : ٥٣ وإسناده حسن

<sup>(</sup>٢) قال إضافة على الأصل.

<sup>(</sup>٣) رجاله ثقات ويؤيده ما بعده.

\* حدثنا محمد بن حاتم قال، حدثنا نعيم بن حماد قال، حدثنا ابن المبارك قال، حدثنا الأعمش، عن أبي صالح قال: قال كَعْبُ ومسجد النبي على يُبنى! لوَدِدْتُ أنه لا يُفْرَغُ من بُرْج إلا سقط بُرْج، فقيل له ينا أبا إسحاق أما كنت تُحدِّثنا أن صلاةً فيه أفضل من ألف صلاةٍ في غيره إلا المسجد الحرام؟ قال: بلى، وأنا أقول ذلك الآن، ولَعَنَ الله فتنة نزلت من السماء ليس بينها وبين أن تقع إلا شبر، ولو قد فرغَ من بناء هذا المسجد وقعت، وذلك عند قتل هذا الشيخ عثمان بن عفان رضي الله عنه. فقال رجل: وهل قاتله إلا كقاتل عمر رضي الله عنه؟ قال: بل مائة ألف أو يزيدون، ثم يَجِلُّ القتل ما بين عَذَن أَبين إلى دُرُوبِ الرُّوم.

\* حدثنا محمد بن بكار قال، حدثنا أبو معشر، عن محمد بن قيس قال: قال رجل لما قُتِلَ (عثمان: لا تَنْتطح فيه عَنْزَان فقال كعبُ: والذي نفسي بيده ليُقْتَلَنَّ به رجالٌ في أَصْلاب آبائِهم (٢).

\* حدثنا أحمد بن معاوية ، عن أبي عبدالرحمن \_ شيخ من أهل الكوفة \_ قال ، أُنبَأنا إسماعيل ، ومجالد ، عن قيس بن أبي حازم قال : نزل بي أعرابي من الحي يَجِدُ ما أرى ؟ فقلت : إن أُخسَّهُم عيشاً لن

<sup>(</sup>١) قال هذه العبارة في الأصل بخط مغاير وقد وضع فوق كلمة عثمان ولا تنطح وكلمة كعب حرف (ط) دلالة على الشك والظن

<sup>(</sup>٢) رواه الطبراني عن عدي بن حاتم قال الهيثمي إسناده حسن المجمع ٩ : ٩٥ دون آخره.

يَشْبَعَ من الخبز والتَّمْرِ. قال: أُقْسِمُ بالله لئن كنت صادقاً ليُوشِكَنَّ أَن تَقْتَتِلُوا؛ فإن العرب والله ما زالت إذا شبعت اقْتَتَلَتْ. قال قيسٌ: فما لبثت إلا أربعة أشهر حتى قُتِل رضي الله عنه ونُزي بَيْن عَليً ومعاوية رضي الله عنهما فاقْتَتَلَ الناس يوم الجَمَل وصِفِّين ونَهْرَوَان.

\* حدثنا موسى بن إسماعيل قال، حدثنا يونس<sup>(۱)</sup> بن الماجشون قال: حدثني أبي وغيره: أن الذي دخل على عثمان رضي الله عنه محمد بن أبي بكر ومحمد بن أبي حُذَيْفة، وأن محمد بن أبي بكر أخذ بلحيته فقال عثمان رضي الله عنه: أرْسِلْهَا يا ابن أخي فوالله لو كان أبوك ما أخذ بها<sup>(۲)</sup>.

\* حدثنا عمرو بن الحُبَابِ قال، حدثنا عبدالملك بن هارون بن عبيدة (٣)، عن أبيه، عن جَدّه قال: دخل عليه محمد بن أبي بكر فَشَتَمه، فقال له عثمان رضي الله عنه: ابن أخي لو كان أبوك ما قام هذا المقام اتَّئِدْ أُخبِرْكَ، ثم افْعَلْ ما أراك الله، أنْشُدُك الله هل تعلم أن رسول الله عَلَيْ زَوَّجني ابْنَتْيهِ إحداهما بعد الأخرى ثم قال: ألا أبو أيم أو أخو أيم ينزوج عثمان، فلو كان عندنا شيءُ لزوجناه؟ قال: نعم. قال: فأنشدك الله هل تعلم أن المسلمين ظَمِئُوا ظماً شديداً فاحتفرت قال: فأنشدك الله هل تعلم أن المسلمين ظَمِئُوا ظماً شديداً فاحتفرت

<sup>(</sup>١) هكذا يونس وهو خطأ وإنما هو يوسف كما تقدم غير مرة.

<sup>(</sup>٢) إسناده منقطع ولكن رواه ابن سعد وغيره من وجهين آخر بمعناه والطبراني من وجه آخر كما في مجمع الزوائد أ ؟ ٩٤.

<sup>(</sup>٣) هكذا عبيدة وهو خطأ وإنما هو عنترة كما أشار إلى ذلك في الجرح والتعديل في ترجمة عشرة ٧ : ٣٥ .

بئراً فأعطيت عليها النَّفَقَة ثم جعلتها صدقة على المسلمين القوي فيها والضعيف سَوَاء؟ قال: نعم قال فأنشدك الله هل تعلم أن رسول الله على قال: من يشتري هذا النخل فيقيم به قبلة المسلمين ـ وكان نخلا لبني النجار - فاشتريته بمال عظيم فأقمت به قِبْلَة المسجد، وضمن لي رسول الله ﷺ نخلًا في الجنة؟ قال: نعم، قال فأنشدك الله هل تعلم أنى كنت مع رسول الله على جَبَل حراء فرَجَفَ فَضَرَبَهُ رسول الله ﷺ بقدَمِهِ وقال: اثْبُت حِرَاء فإنَّـه ليس عليك إلا نبيًّ أُو صِدِّيقٌ أُو شهيد، وعلى الجبل يومئذ رسول الله ﷺ وأبـو بكر وعمـر : وعثمان وعليٌّ وطلحةُ والزُّبيُّر؟ قال: نعم. قال فأنشدك الله هـل تعلم أن المِيـرَةَ انقطعت عن المـدينة حتى جـاعَ الناسُ فخـرجت إلى بَقِيع الغَرْقَد فوجدت خمس (١) عشرة راحلة عليها طعام فاشتريتها فَحَبَسْتُ منها ثلاثاً وأَتَيْتُ رسول الله ﷺ باثنتي عشرة، فقال لي رسول الله ﷺ: بارك الله لك فيما أمسكت وبارك الله لك فيما أعطيت؟ قال: نعم. وقال فأنشدك الله هل تعلم أني جئت بالدَّراهم فصَبَبْتُهَا في حجر رسول الله على فقلت: اسْتَعِنْ بها. فقال لي: ما يضُرّ عثمان ما عَمِلَ بعدَ اليوم؟ قَـالَ: نعم. قـال: فكيف تَقْتُلُني؟! قـال: لاَ والله لا أَلْقَى الله بِدَمِكَ أَبِداً. قال فدخُلَ عليه آخرُ، فقال له مثل ذلك، فقال له: لا والله لاَ أَلْقَى الله بِدَمِكَ أَبداً. قال فقالوا: لا يَقْتُلُه إِلا مَنْ لاَ يُنَاظِرُه الكلامَ، فدحلَ عليه رجلَ من تُجِيب من أهل مصر فقال له: اتَّئِـ د فأخْبِـرْكَ.

<sup>(</sup>١) قال في الأصل خمسة عشر.

قال: لا أَسْمَعُ كلامَك، ومعه قَوْسٌ له عربية فَضَرَب بها رأس عثمان رضي الله عنه، قال فوقَع فتلَقّاهُ بمشاقِصِهِ فَنَحَره ـ وتحت عثمان يومئذ بنتُ شَيْبة بن ربيعة، فَشَقَّت جَيْبَها وصاحَتْ، فخرج غلامٌ لعثمان رضي الله عنه حَبشي فلما رأى مولاه قتيلاً أخذ السيف ثم تبعه فلم يخرج من الدار حتى قَتلَه. قال أبي: فأتى على الناس زَمَانُ إذا كان بين رجلين منازعة قال: أنا إذاً أشرٌ من قاتل عثمان (۱).

\* حدثنا هارون بن عمر قال، حدثنا أسد بن موسى قال، حدثنا محمد بن طلحة قال، حدثني كِنَانَةُ مولى صفيّة (بنت حُييّ بن أخْطَب (٢) قال: شهدت مَقْتَلَ عثمان رضي الله عنه، فأخْرِج من الدار أربعة من شباب قريش مُدرَّجِين مَحْمُ ولِينَ كانوا يَدْرَ وُون عن عثمان رضي الله عنه، فذكر الحسن بن عليّ، وعبدالله بن الزُّبيْر، (ومحمد بن أبي بكر الحكم رضي الله عنهم (٤)، فقلت له: هل نَدِري محمد بن أبي بكر بشيءٍ من دَمِهِ؟ فقال: معاذَ الله؛ دخل عليه فقال له عثمان رضي الله عنه ، وكلَّمه بكلام عليه فقال له عثمان رضي الله عنه : لست بصاحبي، وكلَّمه بكلام فخرج ولم يَنْدَ بشيءٍ من دَمَهِ . فقلت لكنانة : مَنْ قَتَلَه؟ قال رجلٌ من فخرج ولم يَنْدَ بشيءٍ من دَمَهِ . فقلت لكنانة : مَنْ قَتَلَه؟ قال رجلٌ من

<sup>(</sup>١) في إسناده عبدالملك بن هارون بن عنترة قال الذهبي في المغني ٣ : ٤٠٨ اتهمه الجوزجاني وقال غير واحد متروك. قلت ولكن أكثر جمل هذا الحديث قد صحت من غير هذه الرواية.

<sup>(</sup>٢) قال إضافة للتوضيح عن الاستيعاب ٣ : ٤٩٨ والخبر هناك سنداً ومتناً.

<sup>(</sup>٣) قال إضافة للتوضيح عن الرياض النضرة ٢ : ١٧١.

<sup>(</sup>٤) قال في الأصل عنه.

أهل مصريقال له جَبَلَةُ بنُ الأَيْهَم، ثم طاف بالمدينة ثـلاثاً يقـول: أنا قَاتِلُ نَعْشَل. فأين كـان عَليِّ رضي الله عنه؟ قـال: في داره. فهـذان الحديثان يُبرِّ قَال محمد بن أبي بكر من أن يكون نوى قَتْل عثمان رضي الله عنه، وسائر الأحاديث جاءت بخلافهما(١).

\* حدثنا عفان قال، حدثنا حماد بن زيد، عن يحيى بن سعيد، عن عبدالله بن عامر بن ربيعة قال: كنت مع عثمان رضي الله عنه وهو محصور في الدار، فقال: يا ابن عمر قُمْ فاحرس الدار. فقام ابن عمر وقام معه ابن سراقة وابن مُطِع وابن نعيم في رَهْطٍ من بَني عَدِيّ، فأتى ابن عمر رضي الله عنهما الدار ففتح فَذَكَرهم، فأخذوا بَتَلْبِيبِ فأتى ابن عمر رضي الله عنهما الدار ففتح فَذَكَرهم، فأخذوا بَتَلْبِيبِ ابن عمر رضي الله عنهما. ثم دخلوا فقتل (عثمان (٢)) وما شَعَر. قال عبدالله: فدخلت فإذا هو رجل قاعد مُسْنِد ظهره إلى سرير عثمان في عبدالله: فدخلت فإذا هو رجل قاعد مُسْنِد ظهره إلى سرير عثمان في عُنْقِهِ السيف، وإذا خلفه امرأة عثمان بنت شَيْبة بن ربيعة فسمعتها تقول: يا ابن فلان ـ تعني ابن أبي بَكُر ـ امْنَعْنا اليوم. فقال: في القسم أنتن الآل (٣).

\* حدثنا سليمان بن حرب قال، حدثنا حماد بن زيد قال، حدثنا يحيى بن سعيد قال، حدثنا عبدالله بن عامر بن ربيعة بمثله، إلا أنه

<sup>(</sup>١)ذكره ابن عبدالبر في الاستيعاب في ترجمة عثمان رضي الله عنه.

<sup>(</sup>٢) قال إضافة يقتضيها السياق.

<sup>(</sup>٣) إسناده والذي بعده صحيح ورجاله ثقات .

لم يَقُل يعني ابن أبي بكر. وهذا الإسنادُ قَوِيّ لا يُشْبه إِسْنَادَي الحديثين الأوَّليْن.

\* حدثنا على بن محمد، عن عيسى بن يزيد، عن عبدالواحد بن عُمير، عن ابن الجرّاح مولى أم حَبِيبَة قال: كنت مع عثمان رضي الله عنه في الدار. فما شَعْرْتُ وقد خرج محمد بن أبي بكر ونحن نقول هُمْ في الصَّلْح، إذا بالناس قد دخلوا من الخَوخَة وتدلُّوا بأمْراس الحِبال من سُورِ الدار ومعهم السيوف، فرَمَيْتُ بسيفي وجلست عليه، وسمعت صياحهم، فإني لأنظر إلى مصحفٍ في يد عثمان رضي الله عنه؛ إلى حُمْرة أديمه، ونَشَرَت نائلة بنتُ الفرافصة شعرها، فقال لها عثمان رضي الله عنه: خَذِي خِمَارَكِ فلَعَمْرِي لدُّحُولُهم عَليَّ أعظمُ من حُرْمة شَعْرك، وأهوى الرجل لعثمان بالسيف، فاتقاه بيده، فقطع من حُرْمة شعرك، وأهوى الرجل لعثمان بالسيف، فاتقاه بيده، فقطع أصبعين من أصابعها، ثم قتلوه وخرجوا يكبّرون، ومرّ بي محمد بن أبى بكر فقال: مالك يا عبد أم حَبِيبَة، ومضى فخرجتُ.

\* حدثنا على (بن محمد (١))، عن أبي زكريا (العجلان (١)) عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنت مع عثمان رضي الله عنه في داره يوم قُتِلَ، ولو أَذِنَ . . . . . (٢) ياعبدالله قُمْ فأعْطِهِم ما

<sup>(</sup>١) قال إضافة للتوضيح عن السند الخاص بخبر نيار الخير وبيار الشر.

<sup>(</sup>٢) قال بياض في الأصل بمقدار ثلث سطر.

أردوا، فأشرَفْتُ عليهم فقلت: أنا عبدالله بن عمر، وأنا صَائِرُ لِكُلِّ ما تُرِيدُون. فلم يسمعوا مني، ودخلوا، ودخل محمد بن أبي بكر مَشَاقِص، فقال له عثمان رضي الله عنه: ابن أخي ما كان أبوك لِيَدْخُلَ عليَّ. فقال: أما الآن فأنا ابنُ أخِيك، وقبلُ فأنا ابن شَرِّ بَيْتٍ في قريش!! وضربه بِمَشَاقِص في أوْدَاجِه، وجاء أسودان بن حُمْرَان فَنَفَحَه بحَرْبةٍ في يَدِه.

\* أخبرنا علي بن محمد، عن المبارك، عن الحسن، عن وَثَـاب مـولى عثمان قـال؛ رأيت رجلاً جَـذَب بلحْيَتِه، فقـال: إنك لتَجْـذِبُ لحيةً كان يَعِزُّ على أبيك أن يَجْذِبِهَا (١).

\* حدثنا علي بن أبي المقدام، عن الحسن قال، حدثني بَوَّاب عثمان: أن محمد بن أبي بكر، وجأً عثمان رضي الله عنه بمشاقص في أُوْدَاجِه.

\* حدثنا علي ، عن أبي مخنف ، عن عبدالملك بن نوفل بن مساحق قال: كان المُحَمَّدُون الذين سَعَوْا على عثمان: محمد بن أبي بكر ، ومحمد بن أبي سبرة بن أبي رهم . وكان أبو أيوب مِمَّن أَعَانَ على عثمان رضي الله عنه ، فكتب إلى

<sup>(</sup>١) رواه ابن سعد في الطبقات وقال الهيثمي في مجمع الزوائد ٧ : ٢٣٢ رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح غير وثاب وقد ذكره ابن أبي حاتم ولم يجرحه أحد.

مُعَاوِيَة رضي الله عنه ما جئتك مالا(١) تُنْسى، إِن المرأَةَ لا تنسى أَبَا عُذْرَتِهَا ولا قَاتِل بِكْرِها(٢).

\* حدثنا على بن محمد، عن عثمان بن عبدالرحمن، عن محمد بن شهاب قال: لما انتصف النهار من يوم الجمعة لم يَبْقَ في دار عثمان رضي الله عنه إلا نَفَرُّ يسيرٌ \_ وقيل ذلك \_ فـأقبل المغيـرة بن الأخنس بن شُرَيك. ودعا عثمان بمصحفه فهو يُتْلُوه إذ دخل عليه داخـل وقد أُحْـرق باب الـدار. فقال عثمـان: ما أَدْخَلَكَ عَلَيُّ ، لست بصاحبي. قال: ولِمَ؟ قال: لأنك سألت رسول الله على يوم قَسَّمَ مال البحرين فلم يُعْطِكَ شيئًا، فقلت: يا رسول الله استغْفِر لي إِذْ لمْ تُعْطني. فقال: غَفَرَ الله لك. فولَّيْت منطلقاً وأنت تقول: هـذا أحبّ إلى من المال، فأنى تُسَلِّط على دَمي بعد استغفار النبي على لك؟! فولى الرجل تَرْعَدُ يَداه. وانْتُدِب له ابن أبي بكر، فلما دخل على عثمان رضى الله عنه قال له: أنت خَلِيقٌ؛ كان الرجل من أصحاب رسول الله ﷺ إذا وُلِدَ لَـه وَلَدُ عَقَّ عنـه اليوم السـابـع وحَلَق رأسَـه ثم حَمِلُهُ إِلَى رَسُولُ اللهُ ﷺ لَيَدْعُوَ لَهُ وَيُحَنِّكُهُ، وإِنَّ أَبَا بِكُـرَ حَمَلَكَ لَيَأْتَى بِك رسول الله ﷺ فملأتُ خِرَاقَكَ فاسْتَحى أبو بكر رضي الله عنه أن يُقَرِّبَك إِليه ﷺ على ذلك الحال، فرَدُّك كما أتى بك. فأنت صاحبي. فتناول لحيته وقال؛ يا نَعْشَل. فقال: بئس الـوضْع وضَعْتَ يَـدَك، ولو

<sup>(</sup>١) قال كذا في الأصل.

<sup>(</sup>٢) في إسناده أبو مخنف وقد تقدم أنه ساقط.

\* حدثنا محمد بن يوسف بن سليمان، وأحمد بن منصور الرمادي قالا: حدثنا هشام بن عمار بن نصير السلمي قال، حدثنا محمد بن عيسى (بن القاسم (٣)) بن سميع القرشي قال، حدثني ابن أبي ذئب، عن الزهري، عن سعيد بن المسيّب قال: أشرف عثمان رضي الله عنه على الناس وهو محصور فقال: أفيكم على قالوا: لا.

<sup>(</sup>١) قال بياض في الأصل بمقدار سطر وثلث.

 <sup>(</sup>۲) في إسناده الوقاصي وهو متروك وقد رواه ابن سعد وغيره بمعناه من غير هذا الوجه
 كما في مجمع الزوائد ٧ : ٢٣٢ .

<sup>(</sup>٣) قال الإضافة عن الخلاصة ٢٩٣.

قال: أَفيكم سعد؟ قـالوا: لا. فسكت ثم قـال: أَلا أَحَدٌ يُبَلِّغُ فَيَسْقِينا ماءً؟ فبلغ ذلك علياً رضي الله عنه فبعث إليه بثلاث قِرب مملوءة، فما كادت تصل إليه حتى جُرح في سببها عدة من موالي بني هاشم وموالي بن أمية حتى وصلت إليه، وبلغ علياً رضى الله عنه أن عثمان يُسرادُ قَتْلُه فقال: إنما أَرْدْنا منه مَرْوان، فأمَّا قَتْلُه فَلاً، وقال للحسن والحسين: اذهبا بنفسيكما حتى تَقُومًا على بَابِ دارِ عثمان، فلا تدعا واحدًا يَصِلُ إليه. وبعث الزبير ابنه وبعث طلحة ابنه على كُـرْهِ مِنْهُ، وبعث عدةً من أصحاب محمد أبناءهم يمنعون الناس أنْ يَدْخُلُوا عَلَى عثمان، ويسألـونه إخـراج مَرْوان، فلمـا رأى ذلك محمّـد بنُ أبي بكر وَرَمَى النَّاسُ فيهم بالسهام حتى خُضَّبَ الحسنُ بالدماء على بابه، وأصاب مَرْوان سَهم وهو في الدار، وخُضِّب محمد بن طلحة وشُجّ قَنْبُر، وخشي محمد بن أبي بكر أن يَغْضب بنو هاشم لحال الحسن والحسين فأخذ بيد رجلين وقال لهما: إن جاءَت بنو هاشم فرأوًا الدِّماء على وجه الحسن كشفوا الناس عن عثمان، وبطل ما تـريدان، ولكن مُرًّا بنا حتى نَتَسَوَّر عليه الدار فنَقْتُلَه من غير أن يعلم بنا أحدٌ. فَتَسَوُّر محمد بن أبي بكر وصاحباه من دار رجـل من الأنصـار حتى دخلوا على عثمان رضي الله عنه، وما يعلمُ أحدُّ ممَّن كـان معه؛ لأن كل من كان معه كان فوق البيوت، فلم يكن معه إلا امرأته. فقال لهما محمد بن أبي بكر: مكانكما حتى أبدأ بالدخول، فإذا أنا خَبَطْتُه فادْخُلا فَتُوجِئُاه حتى تَقْتُلاه. فدخل محمد فأخذ بلحيته، فقال له عشمان رضي الله عنه: أما والله لَـوْ رَآك أبـوكَ لَسـاءَهُ مكـانُـك مني.

فتراخت يَدَه، وحمل الرجلان عليه فَوجآه حتى قتلاه، وخرجوا هاربين من حيث دخلوا، وصرخت امرأته فلم يسمع صُراخُها لما في الدار من الجلبة، فصعدت امرأته إلى الناس فقالت: إنَّ أمير المؤمنين قد قُتِل. فدخل الحسن والحسين ومَن كان معهما فوجدوا عثمان رضي الله عنه مَذْبُوحاً (فانكبوا(١)) عليه يبكون، وخرجوا، ودخل الناس فوجدوه مقتولًا، وبلغ عليًّا الخبر وطلحة والـزبير وسعـداً ومن كان بـالمدينـة، فخرجوا، وقد ذهبت عقولهم للخبر الذي أتاهم، حتى دخلوا عليه فوجدوه مذبوحاً، فاسترجعوا. وقال عليٌّ رضى الله عنه لابنيه: كيف قُتِلَ وأنتما على الباب؟ ولطم الحسن وضرب الحسين، وشتم محمد بن طلحة، ولعن عبدالله بن الزُّبير، وحرج وهو غضبان يـرى أن طلحة أعان على ما كان من أمر عثمان، فلقِيه طلحة فقال: مالك يا أبا الحسن ضربتَ الحسن والحسين؟ فقال عليك لعنةُ الله (أبيتَ(٢)) إلا أن يسوءني ذاك، يُقْتَلُ أميرُ المؤمنين، رجلٌ من أصحاب محمد، بَدْرِيُّ لَمْ تَقُم عليه بيِّنةً ولا حُجَّة!! فقال طلحة: لو دَفَع إلينا مَرْوان لم يُقْتَل. فقال عليُّ رضي الله عنه: لو أخـرج إليكم مَرْوان لقَتِـل قَبْل أنْ تَشْبُتَ عليه حكومةً، ودخل منزله(٣).

وهذا حديث كثير التخليط، مُنكر الإسناد، لا يُعرَف صاحبه

<sup>(</sup>١) قال بياض بمقدار كلمة والمسند عن الرياض النضرة ٣ : ١٦٦.

<sup>(</sup>٢) قال في الأصل عليك لعنة الله ألا يسوءني ذلك.

<sup>(</sup>٣) قال والحديث في الرياض النضرة ٣ : ١٦٥، ١٦٦.

الذي رواه(١) عن ابن أبي ذئب، وأما ابن أبي ذئب ومن فوقه فأقوياء.

\* حدثنا هـارون بن عمر قـال، حدثنـا أسد بن مـوسى، عن أبي سلمة جامع بن صبيح، عن يحيى بن سعيد قال، أخبرني يعقوب بن عبدالله بن إسحاق، عن عبدالله بن فروح(٢) قال: كنتُ مع طلحة بمكانٍ من المدينة يُقال له حَشّ طلحة، فقال لي ولابن أخيه عبدالرحمن بن عثمان بن عبدالله: انطلقا فانظرا ما فَعَل الرجل، فانطلقنا حتى دُفِعْنا إلى عليِّ وهـو القاعـد بمكان من المـدينة جـالس مُعْتَجِرٌ ببُرْدٍ أحمر، محتب(٣) بسيفه، فمضينا فإذا أمّ حبيبة، فقال الناس: أمّ حبيبة ، فأرادت الدخول على عثمان رضي الله عنه فَمُنِعَت، فرجعنا معها حتى انتهت إلى عليّ فرحَّب بها، فقالت: يــا على أجِرْ أهلَ الدَّارِ. قال: قد أجَرْتُهم، فانْصَرَفت، فإذا المغيرة بن الأخنس مقتول وإذا غلامه الأسود صاحب الباب قَتِيلٌ، فدخلنا فإذا المصرية تجولُ في الدار، وإذا هـو مَسَجَّىً بثوب أبيض، وإذا آمـرأته الكلبية بنت الفرافصة عاصِبَةً يدها قد جُرحت تَنْدُبُه، فقلنا ما ننظر؟! طرجعنا إلى طلحة فأحبرناه، فقال: قوموا إلى صاحبكم فُواروه. فانطلقنا فجمعنا عليه ثيابه كما يصنع بالشهيد، ثم أُخْرَجْنَاه نَصَلي

<sup>(</sup>١) قلت هو محمد بن عيسى بن القاسم بن سميع وقد ترجمه الحافظ بن حجر في تهذيب التهذيب ٩ : ٣٩٠ وقال قال البخاري يقال إنه لم يسمع من ابن أبي ذئب هذا الحديث وذكر عن ابن شاهين أنه دلس في هذا الحديث.

<sup>(</sup>٢) هكذا فروح وهو تصحيف وإنما فروخ بالخاء كما في الجرح والتعديل.

<sup>(</sup>٣) قال في الأصل مختبي.

عليه، فقالت المصرية: والله لا يُصَلَّى عليه. فقال أبو الجهم بن حـذيفة: والله إنْ عليكم ألَّا تصلوا عليه؛ قد ـ والله ـ صلَّى الله عليه فنهزوه ساعةً بنعال سيوفهم حتى ظننتُ أنْ قد قتلواه (١).

\* ثم أرادوا دفنه مع رسول الله على مؤضِعَ قبره فوهبته لله فأبوا وقالوا: ما سَارَ سيرتهم فيدُفن معهم. فَدُفِنَ في مقبرةٍ كان اشتراها، فزادها في المقبرة، فكان أول من قبر فيها. قال أسد: فأخبرني أبو سعد سعيد بن المرزبان: أن عمرو بن عثمان صلى عليه يومئذ.

\* حدثنا إبراهيم (بن المنذر(٢)) قال، حدثنا عبدالله بن وهب (عن) الليث بن سعد قال: كان أشد الناس على (عشمان) المحمدون؛ محمد بن أبي حذيفة، ومحمد بن عمرو بن حزم.

\* قـال ابن وهب، وحـدّثني ابن لهيعـة: أن محمـد بن أبي بكـر الذي طَعَن عثمان بالمشْقَصَ، ورومان بن سُودان الذي قتله.

\* حدثنا سليمان بن أيوب صاحب الكراء قال، حدثنا أبو عوانة، عن المغيرة بن زياد الموصلي، عن أبي الزبير، عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما قال: أتاهُ القومُ فاجتمعوا حَوْله، فأتاهُ حبشيّ منهم

 <sup>(</sup>١) إشار إليه البخاري في تاريخه وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل في ترجمة يعقوب بن عبدالله بن إسحاق.

<sup>(</sup>٢) قال إضافة عن الخلاصة ٢١٨/٢.

فوجاً بين ثديه الأيمن بمشقص أو بمشاقص في يده، وفي حجره المصحف، وكان شيخاً كبيراً فمال فَقُتِلَ (١).

\* حدثنا عفان قال، حدثنا أبو محصن قال، حدثنا حصين ابن عبدالرحمن قال، حدثني جُهَيم قال: أنا شاهدٌ؛ دَخَلَ عليه عمرُو بن بُدَيل الخزاعي والتُجِيبيُّ يطعنه أحدهما بمشقص في أوداجه وعلاهُ الآخر بالسيف فقتلوه.

\* حدثنا عبدالملك بن الصباح، عن عمران ـ يعني ابن جرير ـ عن عبدالله بن شقيق قال: أوّل من أشْعَرَ عثمان رضي الله عنه رومان اليمامي (٢)، ضربه بصولجان.

\* حدثنا عاصم بن علي قال، حدثنا أبو خيثمة، عن كنانة قال: رأيتُ قاتل عثمان رضي الله عنه في الدار رجلًا من أهل مصر باسطاً يده \_ أو رافعاً يده \_ يقول أنا قاتلُ نَعْثَلَ، اسمه جبلة (٣).

حدثنا على بن محمد، عن عوانه، عمن حدثه، عن الشعبى
 قال: أول من رمى عثمان رضي الله عنه نيّار بن عِياض الأسلمي،
 وَجَأه بمشاقص كانت تعتلى وجهه(٤).

<sup>(</sup>١) تقدم مطولاً.

<sup>(</sup>٢) قال في الأصل اليماني وانظر الاستيعاب ٢: ٣٩٠.

<sup>(</sup>٣) رواه ابن سعد والحاكم وإسناده صحيح .

<sup>(</sup>٤) إسناده منقطع.

- \* حدثنا على بن محمد، عن أبي زكريا العجلاني بمثله. قال: وكان بالمدينة نَيَّاران نيَّار الخَيْرِ ونَيَّار الشَّرِ، فكان الناس يقولون أيهما دهاه، أنيار الخير أم نَيَّار الشر(١)؟
- \* حدثنا إبراهيم بن المنذر قال، حدثنا عبدالله بن وهب قال، أحبرني ابن لهيعة أن أبا الأسود حدّثه قال: سمعت شدّاد بن قيس يقول: إن رومان من أهل الشام، وإنه كان يأخذ العطاء في نمرة بالسوق.
- \* حدثنا قريش بن أنس، عن التيمي، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد رضي الله عنه (٣) قال: لمّا قَدِم المصريون دخلوا على عثمان رضي الله عنه فَضُرِبَ ضرْبة على يد بالسيف، فقطر من دم يده على المصحف وهو بين يديه يقرأ فيه، على ﴿فَسَيَكْفِيكَهُمُ الله عَالَ: وَشَدَّ يَدَه وقال: إنّها لأوّل يَدِ خَطَّتْ المُفَصَّلَ (٤).

<sup>(</sup>١) إسناده منقطع.

<sup>(</sup>٢) قال كلام غير واضح بمقدار كلمتين.

<sup>(</sup>٣) هذا يوهم أنه الخدري وإنما هو مولى أبي أسيد كما تقدم غير مرة.

<sup>(</sup>٤) إسناده صحيح كما تقدم.

- \* حدثنا موسى بن إسماعيل قال، حدثنا يوسف بن الماجشون قال، حدثني أبي قال: جلس (عثمان يقرأً في (١)) المصحف، فكان ممّا وقع عليه الدَّمُ مِن المصحف: ﴿فَسَيَكْفِيكَهُمُ الله وَهُو السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴾.
- \* حدثنا الوليد بن مسلم قال، حدثنا عمرو بن قسط الرقي قال، حدثنا الوليد بن مسلم قال، حدثنا عبدالملك بن محمد قال، حدثنا ثابت بن العجلان قال، حدثني سليم أبو عامر قال: كنت حاضرًا حين حُصِرَ عثمان، فأخذ المصحف يقرأ فيه، فدُخِلَ عليه، فَضُرِبَ فَقَطَرت قطرةً من دَمِه على: ﴿فَسَيَكُفِيكَهُمُ الله﴾ (٣).
- \* حدثنا أبو قتيبة سَلْم بن قتيبة الشَّعيري، عن سالم بن الأشعث العدوي، عن عمرو، عن عائشة رضي الله عنها قالت: أوّل قَطْرَة قَطَرت مِنْ دَم عِثمان رضي الله عنه على ﴿فَسَيَكْفِيكَهُمُ الله﴾.
- \* حدثنا الأشعث بن سالم بن الأشعث العَدوي قال، حدثني أبي، عن عَمْرَة بنْتِ قيس قالت: رأيتُ عَلَى مصحف عثمان رضي الله عنه ﴿فَسَيَكْفِيكَهُمُ الله﴾ قَطْرَةً مِنْ دَم (٤).

<sup>(</sup>١) قال إضافة يقتضيها السياق.

<sup>(</sup>٢) قال بياض بمقدار كلمة.

<sup>(</sup>٣) قد تقدم أنه صحيح.

<sup>(</sup>٢) أشار إلى معناه ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل ٤: ١٧٩.

- \* حدثنا الحسن بن عثمان قال، حدثنا عمر بن أبي خليفة قال، حدثنا أمّ يوسف بنتُ ناهِك (١)، عن أمهات قالت: دخلتُ على عثمان رضي الله عنه الدَّار وهو محصور في حِجْرِهِ المصحف، وهم يقولون اعْتزِلنا، وهو يقول: لا أَخْلَعُ سِرْبالاً سَرْبَلَنِيهُ الله (٢).
- \* حدثنا عبدالملك بن الصّباح، عن عمران يعني ابن حُدَيْرَاء(٣) عن عبدالله بن شقيق قال، أوّل قَطْرَةٍ قطرت من دَمِ عثمان رضي الله عنه على ﴿فَسَيَكْفِيكَهُمُ الله وَهُوَ السَّمِيعُ العَلِيمُ ﴾ (٤).

\* حدثنا أبو عاصم قال، حدثنا سعدان بن بشر قال، حدثنا أبو محمد الأنصاري قال: شهدت عثمان رضي الله عنه وهو يُقتل، فجاء رجلٌ من كنْدة فضربه بمشقص على أوداجه فرأيتُ الدَّمَ ينبعثُ على المصحف.

\* حدثنا أبو عاصم قال، حدثنا سعدان بن بشر قال، حدثنا أبو محمد الأنصاري قال: جاءت صفية وعثمان رضي الله عنه محصور فقالت: ما نقمتم على أمير المؤمنين فأنا لَهُ ضَامِنَةً. فجاء الأشتر فقال: مَن هذه؟ قال: صفيَّة فجَعَلَ يَضْرِبْ وَجْهَ بَعْلَتها بالسَّوط حَتَى

<sup>(</sup>۱) هكذا بنت ناهك وهو تصحيف وصوابه ما في طبقات ابن سعد أم يوسف بن ماهك ٣: ٦٦.

<sup>(</sup>٢) رواه ابن سعد بمعناه.

<sup>(</sup>٣) هكذا حديراء وإنما هو حدير كما في الجرح والتعديل ٥ / ٢٥٤.

<sup>(</sup>٤) رجاله ثقات وهو صحيح .

رَجَعَت. فقال أَبو عاصم حين حدثنا بهذا الحديث: لَوَدِدْتُ أَنْ تَـدْعُوَ (عليه)(١) والله كانت قَطَعَتْه حينَ يَسْتَخِفُ بحُرْمَةِ رسول الله ﷺ.

\* حدثنا على بن الجعد قال، حدثنا زهير بن معاوية قال، حدثنا كنانة مولى صفية قال: كنتُ أقودُ بصفيةَ بنتِ حُيَى لِتَرُدَّ عن عثمان رضي الله عنه، فلَقِيها الأشترُ فضربَ وجْه بغْلَتِها حتى مالَتْ وحتى قالتْ: رُدُّوني لا يَفْضَحني هذا الكَلْب، فوضَعَتْ خَشَباً بين منزلها ومنزل عثمان رضي الله عنه تنقلُ إليه الطَّعامَ والشَّرَاب(٢).

\* حدثنا هارون بن عمر قال، حدثنا أسد بن موسى قال، حدثنا محمد بن طلحة قال، حدثني كنانة مولى صفيّة بنت حُبَيّ بن أخطب قال: شَهِدْتُ مَقْتَلَ عثمان رضي الله عنه، فأنا يومئذ ابن أربع عشرة سنة، فأمرتنا صفية رضي الله عنها أنْ نُرَحِّلَ لها بَعْلَةٍ بهَوْدَجٍ، فَرَحَّلْنَا لها، فكنًا حَوْلَها حتى أَتْينًا بابَ عثمان رضي الله عنه فوجدنا الأشتر وأناساً معه فقال لها الأشتر: ارْجِعِي إلى بَيْتِك فأبت. . . . (٣)فلما رأت ذلك قالت: ردُّوني ردُّوني .

\* حدثنا على بن محمد، عن شيخ من الأزد، عن عبدالله بن نوفل بن مساحق، عن أبيه قال: جاءت أمّ حبيبة زوج النبي على

<sup>(</sup>١) قال إضافة على الأصل.

<sup>(</sup>۲) حسن.

<sup>(</sup>٣) قال بياض في الأصل بمقدار ثلث سطر ويوضحه الخبر السابق.

رِحالةٍ مَسْتُورَةٍ معها إداوةٌ فيها ماءٌ فقالت: دعوني أُدخل على عثمان. قالوا: لا. قالت: إنه كان صاحب وصايا بَني أُميّـة وفي حِجْرِهِ كان يحتوي أيتامهم، وقد حصرتموه ـ فَدَعوني أَسْأَله فأذِنُوا لها فَسَفَتْه(١).

\* حدثنا حيان بن بشر، عن يحيى بن آدم قال، حدثنا أبو بكر بن عياش، عن مغيرة، عن إبراهيم، عن علقمة قال: قلت للأشتر: لقد كنت كارها ليوم الدَّار، فكيف رَجَعْتَ عن رأيك؟ فقال: أَجَل والله لقد كنت كارها ليوم الدار؛ ولقد جئتُ أم حَبيبة بيت أبي سفيان وأنا أريد أن أُخرِجَ عثمان في هَوْدَجِها، فأبوا أنْ يدعوني لأدخل الدار، وقالوا: مالنا ومالك ياأشتر.

<sup>(</sup>١) في إسناده راوِ لم يسم.

<sup>(</sup>٢) قال في الأصل في عنقه.

<sup>(</sup>٣) إسناده حسن إلا أنه منقطع.

\* حدثنا إبراهيم بن بكر الشيباني قال، حدثنا عقبة بن أبي الصهباء، عن الحسن قال: رأيت كَفَّ امرأة من نساء رسول الله عليه و و و و العاقد خَرَجَتْ من بَيْن الحَائِط والسِّرْ وهي تقول: إن الله ورسوله قد بَرِئا من الذين فَرَّقُوا دِينَهُم وكانوا شِيَعاً. وذلك يوم قُتل عثمان رضي الله عنه (١).

\* حدثنا عمرو بن قَسَط قال، حدثنا عبيدالله بن عمرو، عن زيد بن سعيد (٢)، زيد بن أبي أنيسة، عن أبي إسحاق، عن زيد بن سعيد (٢)، وسعيد بن قيس الهمذاني قالا: دخَلْنَا عَلى صَفِيَّة أُم المؤمنين فسلَّمْنَا عليها قُلْنَا: السلام على رسول الله وأهل بيته. فقالت: مَن هذا معك يازيد؟ قلت: سعيد بن قيس سيّد نجران \_ أو اليمن \_ قالت: لعلكما مِمّن جاء يَقتلُ عثمان أمير المؤمنين؟ قُلْنا: لا والله ما جِئنا لنقتله. قالت: أما والله لقد قتلتموه. . . . (٣).

خدثنا إبراهيم بن المنذر قال، حدثنا. . . (٤) حدثنا عبدالرحمن بن شريح أنه سمع عبدالله .

﴿ وَضَرَبَ الله مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ الله فَأَذَاقَهَا الله لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا

<sup>(</sup>١) إسناده حسر.

<sup>(</sup>٢) هكذا زيد بن سعيد وفي تاريخ البخاري والجرح والتعديل زيد بن سعد.

<sup>(</sup>٣) قال كلمتان لا تقرآن.

<sup>(</sup>٤) قال بياض في الأصل بمقدار أربع كلمات.

كَانُوا يَصْنَعُونَ ﴾.

\* حدثنا محمد بن حاتم قال، حدّثنا الحِزَامِيّ عن إسماعيل بن داود بن مهران، عن أبي مودود، عن رجل، عن الحسن قال: رأيتُ أُمّ المؤمنين أُمّ حبيبة، أو صفية \_ شَكَ إسماعيلُ حينَ قُتلَ عثمان رضي الله عنه خارجة أصبعها من الحجاب تقول: بَرِيءَ الله وَرَسُولُه مِنَ الذين فَرَّقُوا دينَهُم وكانوا شيعاً (١).

\* حدثنا على بن محمد، عن عبدالأعلى، عن محمد بن عبدالرحمن، عن عطية العوفي، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: جاء طلحة... رأيت... في المسجدِ فأرسلت إليه أمّ حبيبة بنت أبي سُفيان أن... أهل الدار. فقالوا... بذلك. فقال: اذْهبا لِعَمّار بن ياسر رضي الله عنه قد.... و... فقالت عليهم ... وقاتل أهل الدار، فقُتِلَ عثمان، قتله...

\* حدثنا حيان بن بشر قال، حدثنا عطاء بن مسلم عن عمرو بن قيس قال: جاء رجل إلى أمّ سلمة رضي الله عنها يسألُها، فسَمِعَها تقول من وراء الحجاب: والله لأنْزِلَت هذِه الآيةُ في أصحاب الأهواء «الَّذِين فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيعًا».

\* حدثنا على بن محمد، عن ابن معاوية، عن ابن المنكدر، عن عروة بن الزبير قال: قدم المصريون فاستأذنوا على عثمان رضي الله

<sup>(</sup>١) تقدم عن الحسن من غير هذا الوجه.

<sup>(</sup>٢) قال ثلاثة سطور بها كلمات مغموسة لا بمكن قراءتها من المصورة.

عنه، فلم يأذن لهم؛ فهمّوا بإحراق بابه ودَعَوْا بالنار، فخرج إليهم وحُدَيْفة بين يديه فَولُوا عنه، ولحق رجُلاً منهم فقال: الله الله ياعثمان قال: وهل تعرفون الله؟! ورجَع إلى دارِه فأوى إليه نفرٌ كثيرٌ يريدون القتال معه. فعزم عليهم أن يَكُفُّوا أيديهم وقال: لوكنتم . . . فلتجاوزوكم إليّ في . . . ولو جاوزوني إليكم لم ألاق لهم . . . قال: ما فعلت ولا أمرْت ولا اطلَعْتُ (عَلَيْهِ) بيني وبينكم عهد الله، أقوم بين الركن والمقام فأباهل . . . وتُؤمِّنونَ إن كنت فعلت أو شاركت بين الركن والمقام فأباهل . . . وتُؤمِّنونَ إن كنت فعلت أو شاركت وإلا قتلناكَ قال: فتريدون مني ماذا؟ قالوا: تَخْلَع نَفْسَكَ وإلا قَمِيصاً كَسَانيه الله ، وقَدْ قَالَ لي رسول وإلا قَتَلْنَاكَ قال: ما كُنْتُ خَالِعاً قَمِيصاً كَسَانيه الله ، وقَدْ قَالَ لي رسول وإلا قَتَلْنَاكَ قال: ما كُنْتُ خَالِعاً قَمِيصاً كَسَانيه الله ، وقَدْ قَالَ لي رسول وإلا قَتَلْنَاكَ قال: ما كُنْتُ خَالِعاً قَمِيصاً كَسَانيه الله ، وقَدْ قَالَ لي رسول وإلا قَتَلْنَاكَ قال حسان بن ثابت:

إِنْ تَمْسِ دَارُ بَنِي عَفَّانَ اليوم خَاوِيَة بِابُ صَدِيعٌ وَبِابُ مُحْرَقُ خَرِب فَقَد يُصادق بِاغي الخير حَاجَتَه منها ويأوي إليها الجود والحسب فقد يُصادق باغي الخير حَاجَتَه منها ويأوي إليها الجود والحسب فقد يُصادق باغي الخير حَاجَتُه مَا عَلَى عَنْ السلام بن مسكين عن عمران بن (۱).

<sup>(</sup>١) قال إلى هنا انتهى الكلام من الأصل علماً بأن الحديث متصل ولم يتم المعنى .

ملحوظة:

في المخطوطة الأصلية عدة ورقات لا تقرأ. وقد ضربنا صفحاً عنها. . لعدم الافادة منها.

انتهى الكتاب بعون الله تعالى

## فهرس الجزء الرابع من تاريخ المدينة المنورة

## فهرس الجزء الرابع

| ٣   | رجوع أهل مصر بعد شخوصهم                                                                                 |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| مله | اكتشاف المصريين بذي مروة كتاباً على لسان عثمان إلى عا                                                   |
| ٣   | به صور به صور المساورة |
| ٣   | على بن أبي طالب، والزبير يعرضان نصرتهما على عثمان                                                       |
| ٤   | عثمان يتبرأ من الكتاب لدى أهل مصر فلا يصدقونه                                                           |
| 0   | رواية أخرى تسمي الرسول «يُحنَّة»                                                                        |
| ٥   | رواية أخرى، وفيها مشادة القوم بعضهم ببعض                                                                |
| ٦   | خبر الرسالة يثير الأمصار فيتوافد الثائرون إلى المدينة                                                   |
| ٧   | رواية تسمي رسول عثمان «وريس»                                                                            |
|     | ابن أبي حذيفة كان يكتب على نساء أمهات المؤمنين كتب                                                      |
| ۸   | تحريض على عثمان                                                                                         |
| ٩   | رواية تقول: إن عثمان كان يتهم علياً بالرسالة                                                            |
| ٩   | جواب على على اتهام عثمان                                                                                |

| ١.   | رواية تجعل عثمان يتهم علياً وكاتبه بالرسالة                |
|------|------------------------------------------------------------|
| ١.   | عدد المصريين الذين قتلوا عثمان ورأسهم                      |
|      | ابن عديس يخطب على منبر الرسول يسب عثمان ويختلق             |
| ١.   | أحاديث                                                     |
| 11   | عثمان يستعرض ما أكرمه الله من سجايا وأفعال                 |
| 11   | سعيد بن المسيب يتحدث عن مقتل عثمان موجزاً                  |
| ۱۲   | رواية أخرى تتحدث عما كان بين المصريين وعثمان               |
| 17   | عثمان يكتب إلى الأمصارفي سبب نقمة الثائرين                 |
| ١٦   | نص كتابي عثمان إلى الناس                                   |
| ىليە | ما روي من الاختلاف فيمن أعان عثمان رضي الله عنه، أو أعان ع |
| ۲۱   | من أصحاب النبي على وأزواجه رضي الله عنهم وغيرهم            |
| ۲۱   | رواية تقول: عليّ أقر على أنه وثب على الخلافة               |
| 71   | عثمان يقول لعلي: قد نصبت القدر على أثاف                    |
| 77   | أم حبيبة زوج النبي ترجو علياً بعثمان فيأبى                 |
| 77   | ابن مسعود يتهم علياً في                                    |
| 77   | رواية تقول: شهد عليّ بتسرعه في قتل عثمان                   |
| ۲۳   | عودة إلى رواية اتهام عثمان لعليّ ، وغضب عليّ               |
| 74   | أشد الصحابة على عثمان طلحة                                 |
| 7 8  | اعتراف طلحة                                                |
| ۲٤   | عليّ يكلم طلحة في العفو عن عثمان فيأبي                     |
| ۲٤   | ندم طلحة يوم الجمل                                         |

| 7 8                                                   | طلحة يوم الدار كان يرامي، وغليه درع                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 70                                                    | علي والزبير لم يشهدا يوم الدار، ولكن طلحة شهدها                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 40                                                    | مروان يرمي طلحة يوم الجمل بسهم                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 77                                                    | رواية تجعل طلحة وعلياً يقودان المصريين يوم الدار                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 77                                                    | تُسئل عائشة عن عثمان فتجيب بآية قرآنية                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 77                                                    | رواية تقول إن عائشة كانت راضية عما فعل عثمان                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ۲۸                                                    | أبو مسلم الخولاني يتحدث عن عائشة لأهل الشام                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ۲۸                                                    | محمد بن طلحة يقسم دم عثمان بين ثلاث                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 49                                                    | سعد يتحدث عن السيف الذي قتل عثمان                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 49                                                    | عبدالله بن عمر يحاور المسور أحد قتلة عثمان                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                       | ما روي عن عبدالله بن سلام رضي الله عنه في النهي عن قتل عثمان                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ۳.                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ጥ•<br>•                                               | رضي الله عنه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                       | رضي الله عنه<br>ابن سلام يدافع عن عثمان ويخطب في الناسِ محذراً                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ٣٠                                                    | رضي الله عنه ابن سلام يدافع عن عثمان ويخطب في الناس محذراً روايات كثيرة عما قال ابن سلام للناس محذراً                                                                                                                                                                                                                                     |
| ۳۰                                                    | رضي الله عنه ابن سلام يدافع عن عثمان ويخطب في الناس محذراً روايات كثيرة عما قال ابن سلام للناس محذراً لئن قتل عثمان لا ترجع الخلافة إلى أرض الحجاز أبداً                                                                                                                                                                                  |
| ም•<br>ት•<br>ዋየ                                        | رضي الله عنه ابن سلام يدافع عن عثمان ويخطب في الناس محذراً روايات كثيرة عما قال ابن سلام للناس محذراً لئن قتل عثمان لا ترجع الخلافة إلى أرض الحجاز أبداً ابن سلام يقول لعثمان: أنت الخليفة المظلوم المقتول                                                                                                                                |
| ም•<br>ም•<br>ምየ<br>ምየ                                  | رضي الله عنه ابن سلام يدافع عن عثمان ويخطب في الناس محذراً روايات كثيرة عما قال ابن سلام للناس محذراً لئن قتل عثمان لا ترجع الخلافة إلى أرض الحجاز أبداً ابن سلام يقول لعثمان: أنت الخليفة المظلوم المقتول ابن سلام يقول: لو دعا عثمان عليهم بالفرقة لم يجتمعوا                                                                           |
| T.                         | رضي الله عنه ابن سلام يدافع عن عثمان ويخطب في الناس محذراً روايات كثيرة عما قال ابن سلام للناس محذراً لئن قتل عثمان لا ترجع الخلافة إلى أرض الحجاز أبداً ابن سلام يقول لعثمان: أنت الخليفة المظلوم المقتول ابن سلام يقول: لو دعا عثمان عليهم بالفرقة لم يجتمعوا ابن سلام يطوف على الناس ويحذر                                             |
| ም •<br>ም •<br>ም የ የ የ የ የ የ የ የ የ የ የ የ የ የ የ የ የ የ የ | رضي الله عنه ابن سلام يدافع عن عثمان ويخطب في الناس محذراً روايات كثيرة عما قال ابن سلام للناس محذراً لئن قتل عثمان لا ترجع الخلافة إلى أرض الحجاز أبداً ابن سلام يقول لعثمان: أنت الخليفة المظلوم المقتول ابن سلام يقول: لو دعا عثمان عليهم بالفرقة لم يجتمعوا ابن سلام يطوف على الناس ويحذر توقع ابن سلام قتل عثمان يوماً فكان كما توقع |
| T.                   | رضي الله عنه ابن سلام يدافع عن عثمان ويخطب في الناس محذراً روايات كثيرة عما قال ابن سلام للناس محذراً لئن قتل عثمان لا ترجع الخلافة إلى أرض الحجاز أبداً ابن سلام يقول لعثمان: أنت الخليفة المظلوم المقتول ابن سلام يقول: لو دعا عثمان عليهم بالفرقة لم يجتمعوا ابن سلام يطوف على الناس ويحذر                                             |

| ٣٦  | ابن سلام يتوقع للمسلمين شراً بعد قتلة عثمان            |
|-----|--------------------------------------------------------|
| 47  | ابن سلام في القرآن                                     |
| 47  | حفيد ابن سلام يحدث الحجاج عن رواية جده في قتل عثمان    |
| ٣٨  | عودة إلى خطبة ابن سلام في الناس                        |
| ٤١  | عثمان يتخبط بدمه ويدعو للمسلمين بالجماعة               |
| ٤١  | كلام عثمان رضي الله عنه وهو محصور واحتجاجه على الفسقة  |
| ٤١  | كلام عثمان حين سمع وعيده بالقتل                        |
| ٤١  | كلام عثمان في من يحل قتله                              |
| 23  | خطبة عثمان في محاصريه (في روايات مختلفة)               |
| ٤٥  | خطبة طويلة لعثمان يتحدث فيها عن مناقبه                 |
| 27  | خطبة عثمان وطلحة موجود ولم يرد عليه السلام             |
| ٤V  | عثمان يشرف على الناس ويسأل عن فلان وفلان               |
| ٤٨  | الزبير يعرض على عثمان كتيبة تدافع عنه                  |
| ٤٩  | أبو هريرة يسل سيفه دفاعاً عن عثمان                     |
| ٥ • | عثمان يطلب تحكيم كتاب الله فيه                         |
| 0 * | تعداد عثمان لمناقبه                                    |
|     | ما روي من الاختلاف في معونة عليّ وسعد وغيرهم على عثمان |
| ٥١  | رضي الله عنه                                           |
| ٥١  | رجل سمع في منامه شعراً ضد عثمان فعرضه عليه             |
| ٥٢  | حوار بين الزبير وابنه وعلي بن أبي طالب في عثمان        |
| `   |                                                        |
|     |                                                        |
|     | - 1A·-                                                 |

| ٥٣  | رواية تدعي أن علياً أوعد ألا يترك ابن الحضرميّة    |
|-----|----------------------------------------------------|
| ٥٣  | حوار بين علي وعثمان وطلحة                          |
| ٤٥  | عثمان يستغيث بعليّ                                 |
| ٥٥  | طاعة على لعثمان                                    |
| ٥٧  | عثمان يستعين بعليّ على طلحة، فيلبيه عليّ           |
| ٥٨  | طلحة يغيث عثمان، ويصدّ عنه عمار بن ياسر            |
| ٥٩  | طلحة يتهم سفهاء الناس بقتل عثمان                   |
| ٥٩  | عثمان يرسل رسلا إلى علي وطلحة والزبير ليغيثوه      |
| ٦.  | زيد بن ثابت يسأل علياً عن قتل عثمان                |
| ٦.  | رواية تقول: إن علياً لم ينصر عثمان ولم ينصر عليه   |
| 71  | كراهة عثمان رضي الله عنه القتال ونهيه أصحابه عنه   |
| 71  | أراد أبو هريرة أن يقتل الثائرين فمنعه عثمان        |
| 77  | قسم عثمان لأنصاره على أن يرموا سلاحهم              |
| 77  | خوف عثمان على دماء المسلمين                        |
| 73  | منع عثمان الحسن وأبا هريرة ومروان من سلّ سيوفهم    |
| 78  | منع عثمان جماعة الأنصار أن يريقوا دماء المسلمين    |
| 7 8 | منع عثمان ابن الزبير من سل سيفه                    |
| 70  | عثمان في ساعة قتله يحض على الجماعة                 |
| 70  | كعب بن مالك يرثي عثمان بشعر                        |
| 77  | أسامة بن زيد يبعث جاريته إلى عثمان يستأذنه بالقتال |
| 77  | أسامة يعرض على عثمان القتال أو الهجرة به إلى الشام |

| ٧٢ | المغيرة بن شعبة يعرض على عثمان أن يقاتل دونه             |
|----|----------------------------------------------------------|
| ٨٢ | الحسن بن علي يستأذن عثمان بالقتال دونه                   |
| ۸۲ | عليّ يرسل ابنه الحسن لنصرة عثمان                         |
| 79 | حاول عثمان إشهار سيفه فصاح رجل الله الله يا عثمان فتراجع |
| 79 | أم حبيبة تستغيث بعليّ                                    |
| ٧٠ | عرف عثمان أنه مقتول لذلك منع أصحابه من سفك الدم          |
| ٧٠ | عودة إلى الحسن وطلبه الدفاع عن عثمان                     |
| ۷١ | مَن صلى بالناس وعثمان رضي الله عنه محصور                 |
| ٧١ | عليّ يصلي بالناس بأمر عثمان                              |
| ۷١ | علي يصلي العيد بالناس ويخطب فيهم                         |
| ٧٢ | أصرّ عثمان على صلاة الناس جماعة ولو بدونه                |
| ٧٢ | سمح عثمان بالصلاة جماعة ولو خلف إمام فتنة                |
| ٧٣ | صلى أبو أمامة بالناس وعثمان محصور                        |
| ٧٤ | صلى ابن عديس بالناس وخطب                                 |
| ٧٤ | صلى سهل بن حنيف بالناس                                   |
| ٧٤ | آخر خرجة خرجها عثمان من داره                             |
|    | استعانة عثمان رضي الله عنه بعليّ وسعد رضي الله عنهما     |
| ٧٥ | وغيرهما                                                  |
| ٧٥ | استغاث عثمان بعلي عند قدوم أهل الفتنة                    |
| V^ | عليّ بلي استغاثة عثمان                                   |

| ٧٦        | محمد بن الحنفيّة منع علياً أن يغيث عثمان                      |
|-----------|---------------------------------------------------------------|
| ٧٦        | دفع عليّ عن عثمان مرتين                                       |
| ٧٦        | قاتل عليّ على باب عثمان حتى فَتَرَ منكباه                     |
| <b>VV</b> | ذهب على إلى أحجار الزيت عند الهجوم على عثمان                  |
| ٧٧        | جبس ابن الحنفية والنساء علياً من نصرة عثمان                   |
| ٧٨        | تبرأ علي من قتل عثمان أو الأمر به                             |
| ٧٨        | سعد بن أبي وقاص يفدي بنفسه عثمان                              |
| ٧٩.       | سعد يستعين بعليَّ، فيخذله عليِّ                               |
| ٧٩        | ابن الحنفية يعترف بحبس علي عن نصرة عثمان                      |
|           |                                                               |
| ·         | مشاورة عثمان ابنً عمر رضي الله عنهم وما روي عن عائشة رضي الله |
| ۸٠        | عنها في أمر عثمان رضي الله عنه                                |
| ۸١.       | ابن عمرر ينصح عثمان بعدم التخلي عن الخلافة                    |
|           | أمر عائشة رضي الله عنها                                       |
|           |                                                               |
|           | الأشتر يتهم عائشة بالتحريض على عثمان فتحلف ما فعلت            |
|           | رواية أخرى مماثلة، والأعمش يقول: كتب على لسانها               |
|           | ظنت عائشة شكوي الناس على عثمان معاتبة                         |
|           | عودة إلى نصيحة ابن عمر لعثمان                                 |
| ۸۳        | ذكر رؤيا عثمان بن عفان رضي الله عنه                           |
|           | رأى عثمان النبي على في منامه فبشره بحضور الجمعة معه           |
|           | عثمان بقول لكثيرين الصلت: أنا مقتول غداً                      |

.

|    | زوجة عثمان تروي منامه في رؤية النبي تلخير النبي المنام النبي النبي الله النبي النبي النبي النبي النبي النبي النبي النبي أمره ألا يفطر إلا معه النبي أمره ألا يفطر إلا معه |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۸٥ | أمر عليّ رضي الله عنه يوم قتل عثمان رضي الله عنه                                                                                                                          |
|    | نهى عليّ عن قتل عثمان فأخذ رجل بلحيته                                                                                                                                     |
|    | سعد يطلب من علي نصرة عثمان فيلبي فيمنعه ابن أبي بكر<br>علي يقول عن القتلة: تباً لهم آخر الدهر                                                                             |
|    | علي يبرأ إلى الله من دم عثمان                                                                                                                                             |
| /  | إحراق باب عثمان رضي الله عنه ودخول محمد بن أبي بكر                                                                                                                        |
| ΛV | والمصريين                                                                                                                                                                 |
|    | جدال الفسقة مع الحسن وأسماء قاتلي عثمان                                                                                                                                   |
|    | قال بعض القتلة عن زوجته: ما أعظم عجيزتها                                                                                                                                  |
|    | هَذَّانَ الأصبحي قاتل عثمان                                                                                                                                               |
|    | زوجة عثمان تبكيه وتسمي قاتله: التجيبي                                                                                                                                     |
|    | نهاية قاتلي عثمان وما أصابهم بعده                                                                                                                                         |
|    | أسماء القتلة وأسلحتهم وكيف قتلوه                                                                                                                                          |
|    | ÷ما روي عن عليّ وعائشة وغيرهما رضي الله عنهم في قتل عثمان                                                                                                                 |
| ۹. | رضي الله عنه من التنديد                                                                                                                                                   |
|    | على بمثل نفسه وعثمان والناس بثلاثة أثمار                                                                                                                                  |

|     | ندم عليّ على التهاون بأمر عثمان                                |
|-----|----------------------------------------------------------------|
|     | حزن عائشة الشديد على عثمان                                     |
|     | تمنت عائشة لنفسها ما تمنت لعثمان                               |
|     | امرأة الأشتر تنقل إلى عليّ اعتراف زوجها                        |
|     | تشاءم يزيد بن صوحان يوم قتل عثمان                              |
|     | عبدالله بن عتاب يستغفر الله من قتله لعثمان                     |
|     | تاريخ قتل عثمان                                                |
|     | أهل الفتنة يمنعون دفن عثمان في البقيع                          |
|     | كيف تم دفن عثمان بعد الصلاة عليه                               |
|     | أسماء الذين منعوا دفنه في البقيع                               |
|     | أسماء الذين تولوا الصلاة عليه ودفنه                            |
|     |                                                                |
|     | ارتطام رأس عثمان بالباب حين دفنه                               |
|     | ما روي من استعظام الناس لقتلة عثمان رضي الله عنه وما أعقبهم من |
| ٩,٨ | الفتنة والتغالب على الملك وسلّ السيف                           |
| -   |                                                                |
|     | التزام أهل بدر بيوتهم بعد قتل عثمان حتى موتهم                  |
|     | سلمة بن الأكوع غادر المدينة إلى الربذة                         |
|     | عائشة تقول: استتابوه ثم قتلوه                                  |
|     | روايات شتى عن السيدة عائشة وعدم رضاها                          |
|     | عائشة تلعن قاتل عثمان سيسسسسسسسسسس                             |
| 14. | رواية مماثلة عن الحسن                                          |
|     |                                                                |
|     | قتل عثمان حيضة من حيضات الفتن                                  |
|     |                                                                |

| ١٠٣            | قول حذيفة رضي الله عنه                                                                      |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
|                | عن حذيفة أنه قال: لا تقوم الساعة حتى تفتلوا إمامكم                                          |
|                | رواية أخرى عن حذيفة                                                                         |
|                | قتل عثمان أول الفتن، وآخرها الدجال                                                          |
|                | حذيفة يقول: اللهم لم آمر، لم أرض، لم أشهد                                                   |
|                | تبرأ حذيفة من الاشتراك في قتل عثمان                                                         |
|                | روايات كثيرة عن تبرؤ حذيفة                                                                  |
|                | لم يقل ابن مسعود في عثمان شراً قط                                                           |
|                | أبو بكرة يتمنى كل بلاء إلا الاشتراك في دعم عثمان                                            |
|                | خير الفريقين من كان بعيداً عن الفتنة                                                        |
| *****          | الحسن يتوقع شراً لكل من اشترك في قتل عثمان                                                  |
|                | أبو مسلم الخولاني يصف القتلة بأنهم شر من ثمود                                               |
|                | رجل رأى عثمان في المنام بعد قتله                                                            |
|                | عمرو بن العاص يلخص أسباب القتل                                                              |
|                | عمر بن عبدالعزيز رأى عثمان في المنام                                                        |
|                | ابن عباس خطب بالبصرة وذكر عثمان                                                             |
|                | ابن عباس يحدث الناس عن كلامه مع علي بشأن عثمان                                              |
|                | الحسن يحدث أباه ويناقشه في قتل عثمان                                                        |
| الله عنه<br>۱٦ | ما روي عن علي رضي الله عنه في البراءة من قتل عثمان رضي<br>بألفاظ شتى تدل على أنه كان بريئاً |
| 17             | حلف مل المتعربة التعربانات نقل أحادث عنه                                                    |

| 117  | علي يقول: إن الله قتل عثمان وأنا معه                    |
|------|---------------------------------------------------------|
| ۱۱۸  | رواية تقول على لسانه: ما شركت في دمه ولا مالأت          |
| ۱۱۸  | على يقول: والله ما قتلت ولكن غُلِبْت                    |
| 119  | لعن علي قتلة عثمان في السهل والجبل                      |
| 119  | ابن عباس يشهد على لعن عليّ قتلة عثمان                   |
| 171  | زيد بن أرقم يسأل علياً عن قتل عثمان فيحلف يميناً معظماً |
| 171  | علي يخطب ويقسم على براءته                               |
| ۱۲۲  | خرج عليّ من منزل أنصاري وهو يقسم ببراءة                 |
| 177. | شهود كثيرون سمعوا علياً يحلف ببراءته                    |
| 174  | علي على شاطىء الفرات يتذكر عثمان ويتبرأ من دمه          |
| 178  | الحسن يروي أن أباه كان في أرضه حين قتل عثمان            |
| 170  | ابن الحنفية يروي لعنة والده قتلة عثمان                  |
| 177  | دعا علي في وقعة الجمل على قتلة عثمان                    |
| 177  | لو دخل قتلة عثمان الجنة لرفض على دخولها                 |
| 177  | لو شاءت بنو أمية لأبا هلنهم عند الكعبة                  |
| 174  | الأنصار يردون على زيد بن ثابت بالقرآن                   |
| 179  | لبس ابن عمر الدرع مرتين يوم الدار (أي يوم قتل عثمان)    |
| 179  | حين قتل عثمان لم يكن بالمدينة إلا قاتل أو خاذل          |
| 179  | لو أراد أهل المدينة منع قتله لاستطاعوا                  |
| 14.  | عشرة آلاف صحابي لم ينصروا عثمان                         |
| 14.  | اختلف الناس في الأهلة بعد قتل عثمان                     |
| 141  | لم تفقد الخيل البلق في السرايا إلا بعد عثمان            |

| 141  | كان عثمان يقرأ القرآن في ركعة                    |
|------|--------------------------------------------------|
| 188  | عدد من الناس كان يبكي إذا ذكر مقتل عثمان         |
| 188  | سعيد بن المسيب يتحدث عن المصائب في الفتن         |
| 188  | عودة إلى هجرة سعد بن مالك من المدينة إلى مكة     |
| 140  | جرح الحسن أثناء دفاعه عن عثمان                   |
| 140  | الحسن يسب القتلة ويلعنهم                         |
| 180  | نكل الله بكل من اشترك بدم عثمان                  |
| 187  | دعا عثمان على من عطشه فاستجاب الله               |
| ١٣٨  | ابن عمرو بن حزم فتح خوخة من داره على عثمان لقتله |
| ١٣٨  | ابن الزبير يقتل المتسللين إلى عثمان              |
| ١٣٨  | الأحوص يصف بشعره قصة القتل                       |
| 149  | عثمان يمنع الدفاع عنه                            |
| 149  | أسماء أنصار عثمان                                |
| ١٤٠, | عبيد بن رفاعه حاول تبضيع لحم عثمان               |
| 18   | أغمي على مروان بن الحكم يوم الدار                |
| 18   | أم مروان ادعت موت ابنها لتنقذه                   |
| 181  | «خيط باطل» لقب مروان يوم الدار                   |
| 187  | إنما أفسد عثمان بطانة استبطنها من الطلقاء        |
| 187, | حصر عثمان المنافقون وقتله الكفار                 |
| 187  | حاولت زوجة عثمان خمارها لتردعنه فأبي عليها       |
| 184  | محمد بن أبي بكر يشد لحية عثمان                   |
| 187  | سب ابن أبي بكر عثمان فاستحى عثمان أن يرد عليه    |
|      |                                                  |

| 1 & &              | رواية الذي خنق عثمان عن لين رقبته                  |
|--------------------|----------------------------------------------------|
| 1 & &              | قتل عثمان والمصحف بين يديه                         |
| 1 & &              | أريق دم عثمان على المصحف                           |
| 1 80               | عودة إلى حجة عثمان في سيرته ومناقبه                |
| 187                | كيف تم قتل عثمان، والمراحل التي مر فيها            |
| 127                | جر ابن أبي بكر عثمان من لحيته إلى باب الدار وسبّه  |
| \ <b>\ \ \ \</b> \ | قطع القتلة أصابع زوجته نائلة حين دافعت عنه         |
| ١٤٧٠               | أرسل معاوية إلى عثمان مدداً وأمره ألا يدخل المدينة |
| ١٤٨                | معاوية قصر لحاجة في نفسه عن نصرة عثمان             |
| 189                | خبر المغيرة بن الأخنس بن شريق                      |
| 1 8 9              | رأى رجل مناماً أن قاتل المغيرة في النار، فكان هو   |
| 189                | روايات متعددة عن الرؤيا وقاتل المغيرة              |
| 101                | نزف المغيرة ولم ينجده أحد حتى مات                  |
| 101                | وصف دفاع المغيرة عن باب عثمان                      |
| 107                | كيف مات قاتل المغيرة                               |
| 107                | تفسير آية في قتل عثمان                             |
| 104                | كعب يتوقع نهاية عثمان عند انتهاء بناء المسجد       |
| 100,               | إن العرب إذا شبعت اقتتلت                           |
| 100                | عودة إلى شد محمد بن أبي بكر لحية عثمان             |
| 107                | عثمان يذكر ابن أبي بكر بأبيه ويردّه عنه مترفقاً    |
| 10V                | ما قال عثمان لابن أبي بكر                          |
|                    |                                                    |

| 101 | تراجع ابن أبي بكر عن عثمان                              |
|-----|---------------------------------------------------------|
| 101 | رواية بدفع تهمة اشتراك محمد بن أبي بكر                  |
| ۱٥٨ | عودة إلى وصف الهجوم والقتل وما حدث                      |
| ١٦٠ | ابن أبي بكر مزق بمشاقصه أو داج عثمان                    |
| 17. | المحمدون الذي قتلوا عثمان                               |
| 171 | عثمان يحدث ابن أبي بكر عن طفولته وشؤمه                  |
| 174 | أراد ابن أبي بكر إعماء عثمان بمشاقصة فأحطأ فذبحه        |
| 174 | رواية سعيد بن المسيب عن الحادث                          |
| 170 | رواية ابن فروح عن الحادث                                |
| 177 | محمد بن أبي بكر طعن عثمان ورومان قتله                   |
| 177 | حبشي وجأ بين ثديه الأيمن بمشقص فقتله                    |
| 177 | ابن بديل والتجيبي قاتلاه                                |
| 177 | رومان ضرب عثمان بصو لجان                                |
| 177 | مصري اسمه جبلة هو القاتل                                |
| 177 | نيَّار الأسلمي وجأه بمشاقص                              |
| ۸۶۱ | (فسیکفیکهم الله)                                        |
| ١٧٠ | حاولت صفية أم المؤمنين التشفع بعثمان فضرب الأشتر بغلتها |
| ۱۷۱ | أم حبيبة أغاثت عثمان بالماء                             |
| ۱۷۲ | رجل اطلع على أم حبيبة وهي بخدرها فوصفها فدعت عليه       |
| ۱۷۳ | إحدى نساء الرسول ترفع يديها داعية على القتلة            |
| ۱٧٤ | حوار عثمان مع المصريين                                  |
|     |                                                         |
|     |                                                         |